







rred by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الصِّعَيفُ للسِّبِحُالِكُمْ إِلَيْكُالِكُمْ الْكُلْمُ الْلِمُ الْلِمُ الْلِمُ الْلِمُ لِلْمُ الْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ الْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ الْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِ لِلْلِمُ لْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمِلْلِمُ لِلْلِمِلِلْلِلْلِمِلِلْلِلْلِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْلِلْلِمُ لِلْ

مِن أُدعِيَة الإمَام زَيِسْ العَابِدِينَ عَلَيهِ السَّلامِ

تقتديم



حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعــة الرابعــة ١٤١٧٠هـــ ١٩٩٦م

### الدار الإسلاميـــة

حــارة حــريـك ـ شارع دكاش ـ مقابل مدرسة الآميــكال مودرن هاتف: ٨٢٠٠٣١ ـ ٨٣٥٦٧٠ ـ ص.ب ١٤/٥٦٨٠ كورنيش المزرعة

## بسِ عَلِملَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِيهِ

" وَقَالَ رَبُّكُمُ آدُعُونِ آسَتَهِبَ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَتَيَدُخُلُونَ جَهَتَ مَ الخِرِينَ "

" آدْعُواْ رَبِّكُمْ تَصَلُّوكُمْ الْمَصْدُرُعُا وَخُفْيكَةً

سورَّهُ الأعراف . ٥ ٥

" فَكُلُّ - يَا يُحُكِّدُ -

"مَايَعَــُبَوُّا بِكُمْ دَبِّي لَوْلَا دُعَــَا وَكُمُّرُ "

مورة الفرقان ٧٧٠

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱلْهِ وَسِلَّم: الدُّعُكاءُ مفتكاحُ الرِّحمَةِ وَالْوُجِنُوءُ مَفْتَ احُ الصَّلَاةَ وَالصَّكَااة مفتَاحُ الْجَنَّة. الدُّعَاءُ جُنُدُّ مِن أَجنَادِ اللَّهِ مُجنَدُّ يَكُدُّ القَّهَ الْمَاءَ بَعِثَ لَهُ أَنْ سُهُ بُرَم . الدُّعَاءُ هُوَالعِبِادَةُ، الدُّعَاءُ بَيْرُدُّ البِكَلاءَ، الدُّعَاءُ سِلاحُ المُنْوَمِنِ..

#### تقاديم

# بسب لتدارحم الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.

وبعد ، فإن هذه الصحيفة السجادية مجموعة من الأدعية المأثورة عن الإمام زين العابدين علي بن أبي طالب من أثمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

وهو الرابع من أئمة أهل البيت ، وجده

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله (ص) وأول من أسلم به وكان منه عنزلة هارون من موسى كما صحح في الحديث عنه ، وجدته فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) وبضعته وفلذة كبده وسيدة نساء العالمين كما كان أبوها يصفها ، وأبوه الإمام الحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة سبط الرسول وريحانته ومن قال فيه جده «حسين مني وأنا من حسين » وهو الذي استشهد في كربلاء يوم عاشوراء دفاعاً عن الإسلام والمسلمين .

وهو أحد الأثمة الأثني عشر الذين أخبر عنهم النبي (ص) كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما إذ قال الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش.

وقد ولد الإمام علي بن الحسين في سنة ثمان

وثلاثين للهجرة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وعاش حوالي سبعة وخمسين عاماً قضى بضع سنين منها في كنف جده الإمام علي عليه السلام ثم نشأ في مدرسة عمه الحسن وأبيه الحسين سبطي الرسول وتغذى من غير علوم النبوة واستقى من مصادر آبائه الطاهرين.

PARTY NAME OF THE PARTY OF THE

وبرز على الصعيد العلمي والديني إماماً في الدين ومناراً في الحلم ومرجعاً في الحلال والحرام ومثلاً أعلى في الورع والعبادة والتقوى وآمن المسلمون جميعاً بعلمه واستقامته وأفضليته وانقاد الواعون منهم إلى زعامته وفقهه ومرجعيته.

قال الزهري : « ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه منه » وقال في كلام آخر : « ما رأيت قرشياً أفضل منه » .

وقال سعيد بن المسيب : « ما رأيت قط مثل علي بن الحسين » .

CANAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

وقال الإمام مالك: «سميّ زين العابدين لكثرة عبادته».

وقال سفيان بن عُيينة «ما رأيت هاشمياً أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه».

وعد الإمام الشافعي علي بن الحسين « أفقه أهل المدينة » . وقد اعترف بهذه الحقيقة حتى حكام عصره من خلفاء بني أمية على الرغم من كل شيء ـ فلقدقال له عبد الملك بن مروان : « ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك قبلك إلا من مضى من سلفك » وقال عمر ابن عبد العزيز : « سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين » .

PERCENT REPORTED TO A PROPERTY OF THE

وقد كان للمسلمين عموماً تعلق عاطفي شديد بهذاالإمام وولاء روحي عميق له وكانت قواعده. الشعبية ممتدة في كل مكان من العالم الإسلامي كما يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حينها حج هشام بن عبد الملك وطاف وأراد أن يستلم فلم يقدر على استلام الحجر الأسود من الزحام فنصب له منبر فجلس عليه ينتظر ثم أقبل زين العابدين وأخذ يطوف فكان إذا بلغ موضع الحجر انفرجت الجاهير وتنحى الناس حتى يستلمه لعظيم معرفتها بقدره وحبها له على اختلاف بلدانهم وانتساباتهم وقد سجل الفرزدق هذا الموقف في قصيدة رائعة مشهورة . ولم تكن ثقة الأمة بالإمام زين العابدين على اختلاف اتجاهاتها ومذاهبها مقصورة على الجانب الفقهي والروحي فحسب بل كانت

WHELE THE VERY STREET OF THE STREET

KING BUTCH WAS INCOMED TO THE STATE OF THE S

تؤمن به مرجعاً وقائداً ومفزعا في كل مشاكل الحياة وقضاياها بوصفه امتدادأ لآبائه الطاهرين ومن أجل ذلك نجد أن عبد الملك حينها اصطدم بملك الروم وهدده الملك الروماني باستغلال حاجة المسلمين إلى استيراد نقودهم من بلاد الرومان لإذلال المسلمين وفرض الشروط عليهم وقف عبد الملك متحيراً وقد ضاقت به الأرض كها جاء في الرواية وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام ، فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به ، فقال له القوم إنك لتعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر ! فقال : ويحكم من ؟ قالوا: الباقي من أهل بيت النبي (ص) ، قال صدقتم ، وهكذا كان فقد فزع إلى الإمام زين العابدين فأرسل عليه السلام ولده محمد بن على

الباقر إلى الشام وزوده بتعليهاته الخاصة فوضع خطة جديدة للنقد الإسلامي وأنقذ الموقف.

and the restriction of the first term of the state of the

وقد قدّر للإمام زين العابدين أن يتسلم مسؤولياته القيادية والروحية بعد استشهاد أبيه ، فهارسها خلال النصف الثاني من القرن الأول في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة وقتئذ ، وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الأولى فقد امتدت هذه الموجة ، بزخمها الروحي وحماسها العسكري والعقائدي ، فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة وضمت شعوباً غتلفة وبلاداً واسعة إلى الدعوة الجديدة وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدن وقتئذ خلال نصف قرن .

وعلى الرغم من أن هذه القيادة ، جعلت من المسلمين قوة كبرى على الصعيد العالمي من

الناحية السياسية والعسكرية ، فإنها عرضتهم لخطرين كبيرين خارج النطاق السياسي والعسكري ، وكان لا بد من البدء بعمل حاسم للوقوف في وجهها .

أحدهما: الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية وأوضاع اجتهاعية مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجاً، وكان لا بد من عمل على الصعيد العلمي يؤكد في المسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنة وكان لا بد من حركة فكرية اجتهادية تفتح وكان لا بد من حركة فكرية اجتهادية تفتح أفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار لكي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والسنة بروح المجتهد البصير والمهارس الذكي الذي يستطيع

Control of the second of the s

أنْ يستنبط منها ما يفيده في كل ما يستجد له من حالات كان لا بد إذن من تأصيل للشخصية الإسلامية ومن زرع بذور الإجتهاد وهذا ما قام به الإمام على بن الحسين عليه السلام فقد بدأ حلقة من البحث والدرس في مسجد الرسول (ص) يحدث الناس بصنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وفقه ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمرن النابهين ممنهم على التفقه والاستنباط وقد تخرّج من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء المسلمين وكانت هذه الحلقة هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه والأساس لحركته الناشطة .

THE REAL PROPERTY OF THE COURT

وقد استقطب الإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القراء وحملة الكتاب والسنة حتى قال سعيد بن المسيب «أن القراء

KIND BURNESH B

كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين . فخرج وخرجنا معه ألف راكب » .

The state of the s

وأما الخطر الآخر: فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الإمتداد الهائل، لأن موجات الرخاء تعرض أي مجتمع إلى خطر الإنسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية والصلة الروحية بالله واليوم الآخر وبما تضعه هذه الصلة أمام الإنسان من أهداف كبيرة وهذا ما وقع فعلاً وتكفي نظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ليتضح الحال.

وقد أحس الإمام علي بن الحسين بهذا الخطر وبدأ بعلاجه واتخذ من الدعاء أساساً لهذا العلاج وكانت الصحيفة السجادية التي بين

يديك من نتائج ذلك . فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أساليب التعبير العربي وذهنية ربانية تتفتق عن أروع المعاني وأدقها في تصوير صلة الإنسان بربه ووجده بخالقه وتعلقه بمبدئه ومعاده وتجسيد ما يعبر عنه ذلك من قيم خلقية وحقوق وواجبات . أقول قد استطاع الإمام على بن الحسين بما أوي من هذه المواهب أن ينشر من خلال الدعاء جواً روحياً في المجتمع الإسلامي يساهم في تثبيت الإنسان المسلم عندما تعصف به المغريات وشده إلى ربه حينها تجره الأرض إليها وتأكيد ما نشأ عليه من قيم روحية لكي يظل أميناً عليها في عصر الغني والثروة كما كان أميناً عليها وهو يشد حجر المجاعة على بطنه .

全是1955年1966年1966年1967年1967年1967日196

وقد جاء في سيرة الإمام أنه كان يخطب الناس.

The same of the sa

في كل جمعة ويعظهم ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة ويقرع أسماعهم بتلك القطع الفنية من ألوان الدعاء والحمد والثناء التي تمثل العبودية المخلصة لله سبحانه وحده لا شريك له.

TO CONTRACT TO THE PARTY OF THE

وهكذا نعرف أن الصحيفة السجادية تعبر عن عمل اجتهاعي عظيم كانت ضرورة المرحلة تفرضه على الإمام إضافة إلى كونها تراثاً ربانياً فريداً يظل على مر الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب وتظل الإنسانية بحاجة إلى هذا التراث المحمدي العلوي وتزداد حاجة كلها ازداد الشيطان إغراء والدنيا فتنة .

فسلام على إمامنا زين العابدين يوم ولد ويوم أدى رسالته ويوم مات ويوم يبعث حياً .

النجف الأشرف . عمد باقر الصدر

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

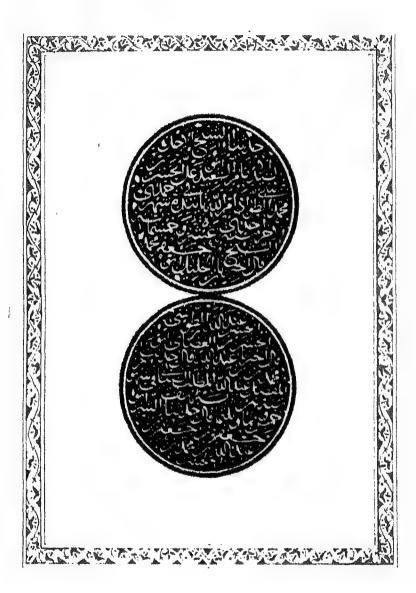

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



The State of the s

وَمِرْدِهَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِرْدِهَانِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا ابْتَا بِالدَّعَاء بِكَأْ بِالتَّحْيُد لِلهِ عَرِّوجَلٌ وَالنَّنَاء عَلَيْهِ فَعَالَ:

اَخْمَدُ لِله الأوَّل بِلاَ اوَّل كَانَ قَبْلَهُ وَالأَخِر بِلاَ آخِر يَكُونُ بَعْدَهُ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ اَبْصَارُ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ اَبْصَارُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَوْهَامُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَوْهَامُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ الْخَلْقَ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَتْ عِبْ لِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ الْواصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ الْواصِفِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً وَاحْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيّتِهِ آبْتِدَاعاً وَاحْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيّتِهِ آرَادَتِهِ آنَا أَنْ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ آرَادَتِهِ آنَا أَنَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ آرَادَتِهِ آنَا أَنْ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ

ئارىرە خىرىھىم تَقَدُّماً ڸػٳٞ رُوْح نَاقصٌ مَوْ قُو تاً

أَثَرِهِ وَاسْتُوْعَبَ حِسابَ عُمْرِهِ قُبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَّهُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْفُورِ ثَوَا لموا وَيَجزي عَدْلًا مِنْهُ تَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُهُ وَتَظَاهَرَتْ الآؤُهُ ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِله الَّذِي لَوْ حَبِّسَ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةً مِنْ نِعَمِهِ

وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ وَلَوْ كَاْلَأَنْعَام بَلْ هُمْ وَالْخَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا وَٱلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ

THE CHARLES THE STATE OF THE ST

الأُنشَارُ خَمْداً إذًا كر امته آختَارً لَنَا وَالْحُمْدُ لّنا لْخَلْق فَكُلُّ خَلِي مُنْقَادَةٌ لَنَا إِلَى وَصَآئِرَةٌ

وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَغْلَقَ عَنَّا بَالَ مَتِيٰ نُؤَدِّي شُكْرَهُ لَا مَتِيٰ وَالْخَمْدُ لِلهِ لَنَا آدَوَاتِ وَغَذَّانَا بِطَيِّبَ

تأنَّانا بِنْقَمَتِهِ بَلْ تَكَرُّماً وانْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأُفَتِهِ حِلْ لِله الَّذِي دَلَّنَا عَلَى آلتُّوْ نُفِدْهَا إِلاَّ مِنْ فَضْلِهِ فَلَوْ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسُر مِنْ فَضْلِهِ إحسانه فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَهَا هٰكَذَا كَانَتْ التُّوْبَةِ لِلنَّ كَانَ قَبْلُنَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وُسْعاً وَلَمْ يُجَشَّمْنَا وَلَمْ يَدَعْ لِأَحَدٍ مِنَّا

ANTAN MONTH OF THE STATE OF THE عُذْرًا فَاهْالِكُ مِنَّا مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ وَالسَّعِيدُ مِنَّا مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِله بكُلِّ مَا حَمَدَهُ بهِ أَدْنَى مَلاَئِكَتِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمُ خَلِيقَتِهِ عَلَيْهِ وَأَرْضَى حَامِدِيْهِ لَدَيْهِ حَمْداً يَفْضُلُ سَآئِرَ الْحَمْدِ كَفَضْلِ رَبِّنا عَلَى جَميع خَلْقِهِ ثُمَّ لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةِ لَهُ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيع عِبَادِهِ الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا آحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمِيعٍ الْأَشْيَآءِ وَمَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً أَبِداً سَرْمَداً

Reference and the second of the second

الْقِيَامَةِ خَمْداً لَا مُنْتَ حسات لعدده ولآ مَبْلَغَ لِغَايَته وَلا وَلَا انْقِطَاعَ لِأُمَدِهِ خَمْداً يَكُونُ وُصْلَةً إِلَى طَاعَتِهِ وَعَفُوهِ وَسَبَباً إِلَى رِضُوَانِهِ وَذَريعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَريقاً إِلَى جَنْتِهِ ته وَأَمْناً مِنْ غَضَبهِ وَخَفْيْراً مِنْ نقم طَاعَتِهِ وَحَاجِزًا عَنْ عَلَى وَعَوْنِاً عَلَى تَأْدِيَةٍ حَقَّهِ وَوَظَائِفِهِ السُّعَدَآءِ مِنْ يرُ بِهِ فَي نَظْم الشُّهَدَآءِ أعْدَآثِهِ

الَّذِي وَالْحُمْدُ صَلَّىٰ اللهُ فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَميع شُهَدَآءَ عَلَى مَنْ وَجَعَلَنَا 区方面的不完全的企业。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年

فىكَ ٱلأَنْعَدينَ أآي وَأَدْأَتَ الَتِكَ وَٱتْعَبَهَا بِٱلدُّعْآءِ إِلَى آلنَّأَى ِ عَنْ مَوْطِنِ إرّادة عَلَى لَهُ مَا أستتك لَهُ أُعْدَآثِكَ

BONDOWN OVERNOVER \_آثك وَمُتَقَوِّياً عَلَى وَعَلَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٱلَّلَّهُمَّ فَارْفَعْهُ الْعُلْيَا مَنْزلَةٍ ویٰ فی مَلَكُ يكَ وَعَرِّفْهُ فِي مَنْ وَلاَ يُوَازِيَهُ نَبِيٍّ مُرْسَلُ

CAN WATER

حُسْنِ آلشَّفَاعَةِ اَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِيَ الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ الْفَوْلِ يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِاَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ .

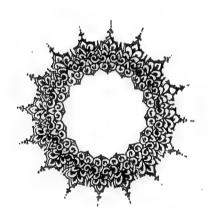

وَمِن دِمَانِ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ فَالْمِعُ السَّلَامِ فَالْمِعُ السَّلَامِ فَالْمِعُ السَّلَامِ فَالْمِعُ السَّلَامِ فَالْمِعُ السَّلَامُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ ا

اللَّهُمُّ وَحَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَشْأَمُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَشْأَمُونَ مِنْ مَنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَشْأَمُونَ مِنْ مِنْ تَقْدِيْسِكَ وَلَا يَسْتَحسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيْرَ عَلَى عِبَادَتِكَ وَلَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيْرَ عَلَى الْجُدِّ فِي أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْجَدِّ فِي أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ النَّيْكَ وَاسْرافِيْلُ صَاحِبُ الْوَلَهِ النَّيْكَ وَاسْرافِيْلُ صَاحِبُ الْطُورِ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الصَّورِ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ اللَّهُ مِنْكَ

ٱلإذْنَ وَحُلُولَ الأَمْرِ فَيُنَبِّهُ بِٱلنَّفْخَةِ صَرْعىٰ رَهَائِنَ ٱلْقُبُورِ وَمِيكَآئِيْلُ ذُو الْجَاه عنْدَكِ وَالْلَكَانِ آلرَّفِيع مِنْ طَاعَتِكَ وَجُبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِكَ في أهْل سَمَاوَاتِكَ الْلَكِينُ لَدَيْكَ الْلُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَالرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلاَئِكَةِ الْخُجُبِ وَٱلرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ ٱلَّلَهُمَّ فَصَ وَعَلَى الْلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونهمْ مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَأَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رَسَالَاتِكَ وَالَّذِينَ لَا ِ

يَرُ ومُونَ النَّـظَرَ إِلَيْكَ النَّـواكِسُ الَّاذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ في وَٱلْمُتُواضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ كِبْرِيآئِكَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ

عَندْنَاكَ حَقّ عنادَتكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى ٱلرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ **غَيْبِ إِلَىٰ رُسُلِكَ وَالْمُؤْتَمَنِير** وَاسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ اطْبَاقِ سَمَاوَاتِكَ عَلَى أَرْجَآئِهَا إِذَا نَزَلَ الْأَمْرُ بتَمَام وَعْدِكَ وَخُزَّانِ الْلَطَر وَزَوَاجِر ب وَالَّذِي بِصَوْتِ زَجْرِهِ

آلرُّعُودِ اذَا لْقُوَّام عَلَى بَمُكْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ وَ ٱلسُّفَرَةِ

TO THE TOTAL STATE OF THE STATE فَتَّان ومالك ابكخنان هَ يَفْعَلُهِ نَ يُؤْمَرُ ونَ ﴾ عُقْبَىٰ ٱلدَّار

16 1.12

K TO CK TO THE

أَيِّ آمْرِ وَكُلْتَهُ مَعَهَا عَلَى لَنَا مِنْ إنَّكَ الْقَوْا



اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّداً وَآلَهُ بِالْكَرَامَةِ وَجَبَاهُمْ بِالْرَسَالَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الأَنْبِياءِ وَخَتَمَ بِهِمُ الأَنْفِسِياءَ وَخَتَمَ بِهِمُ الأَنْفِسِياءَ وَالْأَنْمِةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا وَالْأَثِمَّةَ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا بَقِي وَجَعَلَ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيْ بَقِي وَجَعَلَ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيْ إِلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْمُعْمُ وَآلِهِ وَآلِهِ وَالْمُوسِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَالْمُوسِ وَآلِهِ وَالْمُؤْمِ وَالَهُ وَمَا وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُؤْمِ وَالَهُ وَمَا لَهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

الطَّاهِرِينَ ، وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَي اللَّيْنِ وَاللَّنْيَا ، وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .



الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ أَئِمَةِ الْهُدَى وَقَادَة التَّقَى عَلَى الْلَهُمَّ وَأَصْحَابُ نَحَمَّدِ خَاصَّةً الَّذِينَ حْسَنُوا الصُّحْبَةَ وَالَّذِينَ ٱبْلَوْا الْبَلَاءَ في نَصْرهِ وَكَانَفُوهُ وَاسْرَعُوا إِلَى وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا إِلَى حَبْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةً وَفَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَالْآ

بهِ وَمَنْ كَانُوا مُنْطَوينَ عَلَى عَجَبّته يَرْجُونَ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي مَوَدَّتِهِ وَالَّذِينَ هَجَرَتْهُمُ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلَّقُوا وَانْتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَرَابِاتُ إِذْ سَكَنُوا في ظِلِّ قَرَابَتِهِ فَلَا تَنْسَ لَهُمُ الَّلَهُمُّ مَا تَرَكُوا لَكَ وَفِيكَ وَأَرْضِهُ إِ مِنْ رضْوَانِكَ وَبَمَا حَاشُوا الْخَلْقَ عَلَيْكَ وَكَانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةً لَكَ اِلَيْكَ وَٱشْكُرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فِيْكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ اْلَمَعَاشِ اِلَىٰ ضِيْقِهِ وَمَنْ كَثَّرْتَ في

يَقُولُونَ : ﴿ رَبُّنا لّنا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَ الَّذِينَ قُصَدُ . وجهته لداية

أَدُّوْا

لَكَ وَالطَّمَع ية في مَا آلرٌّ غْبَةٍ لِتَرُدَّهُمْ ۚ اِلَى العَاجِل وَتُعَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلآجِل بَعْدَ وَالإسْتِعْدَادَ لَمَا مِنْ أَبْدَانِهَا النَّارِ وَطُولِ وَتُصَيِّرَهُمْ إِلَى أَمْنِ مِنْ مَقِيلٍ



يا مَنْ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْجُبْنَا عَنِ الْإِلْخَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا الْإِلْخَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نَقِمَتِكَ ؛ وَيَا مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَلًا عَلَى مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مَنْ لَا تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ صَلِّ عَلَى مَنْ لَا نَصِيبًا فِي عَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي عَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي

STUDY IN

وَيَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ الأَبْصَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ قُرْبِكَ وَيَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ ه الأَخْطَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَكُرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَا مَرْ، الأُخْبَارِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ لَدَيْكَ اللَّهُمَّ اعْننا إِلَى آحَدٍ مَعَ بَذْلِكَ

عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَكِدْ لَنَا وَلَا تَكَدْ عَلَيْنَا وَآمْكُمْ لَنَا وَلَا تَمْكُرُ بِنَا وأَدِلُ لَنَا وَلاَ تُدِلْ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَقِنَا مِنْكَ وَاحْفَظْنَا بِكَ وَاهْدِنَا إِلَيْكَ وَلا تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّ مَنْ تَقِيهِ يَسْلَمْ وَمَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ وَمَنْ تُقَرِّبْهُ إِلَيْكَ يَغْنَمْ اَلَّلَهُمَّ صَلِّ عَلَى نُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ وَشَرٌّ مَصَائد الشَّيْطَانِ وَمَرَارَةَ صَوْلَةٍ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَكْتَفِى الْكُتَفُونَ بِفَضْلَ قُوَّتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ

ي ٱلمُعْطُونَ وإنَّمَا يعط وَاكْفنَا جدَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ ٱلْمُهْتَدُونَ وَإِنَّمَا يَهْتَدِي عَلَى عُحَمَّدٍ وَآلِ اَلَّلَهُمَّ إِنَّكَ مَنْعُ الْمَانِعِينَ يَنْقُصُهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآمُنَعْنَا وَأَغْنِنَا بإِرْفَادِكَ وَاسْلُكْ بنا

ALIAN SALVEN SALVES SAL

ASTA W.

ادِكَ ٱلَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أبْدَانِنَا عَلَى مُح مِنْ دُعَاتِكَ آلدَّاعِينَ الـدَّالِّنَ الْخَاصِّينَ لَدَيْكَ يَا آلرًّاجِينَ .



اَخْمَدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا بِقُوْتِهِ وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَالنَّهَا رَحُدًا مَعْدُوداً وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًّا مَعْدُوداً وَامَداً مَعْدُوداً يُولِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَامِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبَهِ فِيهِ فِي صَاحِبَهُ فِيهِ بِتَقْدِيْرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَعْذُوهُمْ بِهِ بِتَقْدِيْرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَعْذُوهُمْ بِهِ بِتَقْدِيْرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَعْذُوهُمْ بِهِ وَيُولِجُ مَا يَعْذُوهُمْ بِهِ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِي مَا يَعْذُوهُمْ بِهِ وَيُولِجُ مَا يَعْذُوهُمْ اللَّيْلَ وَيُعْمَلُهُمُ اللَّيْلَ وَيُعْمَلُونَ مَلَى اللَّيْلَ مَا يَعْذُوهُمْ اللَّيْلَ وَيُعْمَلُونَ مَلَى اللَّيْلَ وَيُعْمَلُونَ مَلَى اللَّيْلَ مَا يَعْذُوهُمْ اللَّيْلَ وَيُعْمَلُونَ مَلَى اللَّيْلَ مَا يَعْذُوهُمْ اللَّيْلَ

ENERGY TO SERVICE STATES OF THE SERVICE STAT

C. C. C. C.

وَمَنَاذِلَ ِ فُرُوضِهِ وَمَوَاقِع أَحْكَامِهِ اَسَآؤُا بَمَا عَمِ الَّذِينَ أحسننوا بالخسنى ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا م وَمَتَّعْتَنَا بهِ مِنْ ضَوْءِ مِنْ مَطَالِب الْأَقْوَال وَبَصَّرْ تَنَا طَوٰارق لَكَ سَمَآؤُهُا وَأَرْضُهَا وَمَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَاكِنُهُ ُّكُهُ وَمُقيمُهُ وَشَاخِصُهُ وَمَا عَلَا

THE RELEASE OF THE PARTY OF THE

آلثُّر يٰ الْهُوَاءِ وَمَا كُنَّ تَحْتَ عَنْ أَمْرِكَ لَيْسَ لَنَا مِنَ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ عَتيدٌ إنْ أَحْسَنَّا وَدَّعْنَا بِحَمْ أَسَأْنًا فَارَقْنَا بِذَمِّ وَّآلِهِ وَارْزُقْنَا وَاعْصِمْنَا مِنْ

يرَةٍ أو اقْترَافِ ؠٵۯ۫ؾػؘٵٮ اَوْ كَبيرَةٍ وَأَ تِ وَأُخْلَنَا لَنَا مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَآمْلاً خَمْداً وَشُكْراً وَآجْراً وَذُخْراً وَفَضْلاً اَللَّهُمَّ يَسِّر عَلَى الْكِرَام وَٱمْلاً لَنَا مِنْ مَؤُونَتَنَا وَلاَ ثُخْزِنَا صَحَاتِفَنَا أَعْمَالِنَا اللَّهُمُّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِهِ حَظًّا مِنْ وَنَصِيباً مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدَ

THE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

عَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ خَلْفنَا وَعَنْ أَيْمَانِنَا مُحَمَّلِ الخنو أتَّامِناً لا شُرِّ وَشُكْرِ ٱلنَّعَمِ وَاتِّبَاعِ ٱلسُّنَن آلبدَع

وَالنَّهُي عَنِ ٱلْمُنْكُر وَحِياطَةِ وَانْتِقَاصِ الْبَاطِلِ وَإِذْلاَلِهِ الضَّالِّ الْحَقِّ وَاعْدَارُهِ وَإِرْشَادِ آلضَّعيف وَإِدْرَاكِ اللَّهيْف ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ م عَهدْنَاهُ ، وَأَفْضَلَ صَحِبْنَاهُ وَخَيْرَ وَقْت ظَلَلْنَا فيْه وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِيلِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِنْ جُمْلَة خَلْقك ، أَوْلَيْتَ مِنْ يْعَمِكَ أَشْكَرَهُمْ لِلَا مِنْ شَرَائعكَ وَأَقْوَمَهُمْ بَمَا شُرَّعْتَ

وَاَوْقَفَهُمْ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْيِكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً وَٱشْهِدُ سَلْآءَكَ وَأَرْضَكَ وَمَنْ أَسْكَنْتَهُمَا مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَسَآئِـر خَلْقِكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَسَاعَتِي هَذِهِ وَلَيْلَتِي هَٰذِهِ وَمُسْتَقَرِّي هَٰذًا أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الَّلهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا آنْتَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ عَدْلٌ فِي الْحُكْم رَؤُونٌ بِالْعِبَادِ مَالِكُ الْمُلْكِ رَحِيمٌ بِالْخَلْقِ إِوَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَخِيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَّلْتَهُ رَسَالَتَكَ

THE THE STATE OF STAT

KINGK WAS THE WAS

فَأَدَّاهَا وَأَمَرْتَهُ بِٱلنَّصْحِ ٱللَّهُمَّ فَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ٱكْثَرَ صَلَّيْتَ عَلَى اَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ وَآ اَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ عَنا عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْرَمَ مَاجَزَيْتَ أَحَداً ِحَمُ مِنْ كُلِّ رَ الأُخْيَارِ الأَنْجَبِينَ .

を多りなべているとうべっているのとな عُقَدُ الْلَكَارِهِ تُحَلُّ بِهِ حَدُّ الشَّدَآثِدِ وَيَا ٱلْمُخْرَجُ إِلَى رَوْحٍ لِقُدْرَ تِكَ الْقَضَاءُ عَلَى الأشيآءُ فَهْيَ دُونَ إرَادَتِكَ ستك A STATE OF THE STA

ジェラジングのこと

قَوْلِكَ مُؤْتَمَرَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيكَ اللَّدْعُوُّ لِلْمُهمَّاتِ وَٱنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلًّا مَا كَشَفْتَ وَقَدْ نَزَلَ بِي يُا رَبِّ تَكَاَّدَنِي ثِقْلُهُ وَالَمَّ بِي مَا قَدْ حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ أُوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَجُّهْتُهُ إِلَىٰ فَلَا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ وَلَا صَارِفَ لِمَا وَجُهْتَ فَاتِحَ لِلَا أَغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لَمَا وَلاَ مُيَسِّرَ لِلَا عَسُّرْتَ وَلاَ

لَمْنُ خَذَلْتُ فَصَ وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ ا حَدَثَ عَلَيَّ هَمَّا وَآنْتَ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مُنِيتُ بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ اَسْتَوْجِبْهُ فِيهِ فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ اَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

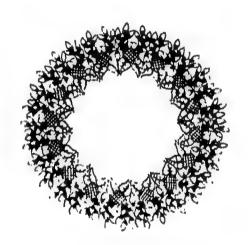

وَمِن دِعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ
فَ الْإِسْتِعَادَة مِنَ المَكَارَه وسِيَ
فَ الْإِسْتِعَادَة مِنَ المَكَارَه وسِيَ
الْأَخْلَاق ومَذَام الْأَفْعَالَ
الْمُخْلَاق ومَذَام الْأَفْعَالَ

اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحُرْصِ وَسَوْرَةِ الْغَضَبِ وَغَلَبَةِ الْحُسَدِ وَضَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ ، وَإِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ ، وَإِلْحَاحِ الشَّهْوَةِ وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ وَمُتَابَعَةِ الْهُوَى وَخُالَفَةِ وَمَلَكَةِ الْحُمِيَّةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ الْهُدَى وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْخَقِّ وَالإصرارِ وَالإسراءِ وَلَيْنَارِ وَقِلْقَالِ وَالْمَالِ وَالْمَاسِةِ وَلَيْنَارِ وَالْمَالِ وَالْمُونِ وَالْمَاسِةِ وَالْمُونِ وَالْمِنْ وَالْمُسْرَادِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَيَعْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُلُومِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمِعِيْمِ وَالْمُعْمِ وَالْم

عَلَى الْمَأْثُم وَاسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْثَارِ ٱلطَّاعَةِ وَمُبَاهَاتِ الْكُكْثرينَ وَالإِزْرَآءِ بِالْمُقِلِّينَ وَسُوْءِ الْوِلَايَةِ لِلَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا وَتَرْكِ آلشُّكُر لِلَنْ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا أَوْ أَنْ نَعْضُدَ ظَالِلًا أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفاً أَوْ نَرُومَ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَتُّ أَوْ نَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْم وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَنْطُويَ عَلَى غِشً آحَدٍ وَأَنْ نُعْجَبَ بِأَعْمَالِنَا وَنَمُدُّ فِي آمَالِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُوِّءِ وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ وَأَنْ الشَّيْطَانُ أَوْ يَنْكُبَنَا الزَّمَانُ أَوْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ آلسُّلْطَانُ الإسرَافِ وَمِنْ فِقْدَان وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَفَاف الأعْدَآءِ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَآءِ وَمِنْ شِدَّةٍ وَمَيْتَةٍ عَلَى غَيْرٍ عُدَّةٍ الشَّهُ اب المآب وَحرْ مَان ني مِنْ كُلِّ ذَلكَ

the contract of the contract o

STOR OF LES

بِرَحْمَتِكَ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .



CATERON CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF من الله جَرَّجَ لَا له فُنآءً KAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF 

أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْ الآخَرُ عَلَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا وَأُوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخَطُكَ وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا فَإِنَّهَا خُنْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ وَفَّقْتَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا رَجِمْتَ وَإِنَّكَ مِنَ الضَّعْفِ خَلَقْتَنَا وَعَلَى الْوَهْنِ بَنَيْتَنَا وَمِنْ مَآءٍ مَهِين ابْتَدَأْتَنَا فَلَا حَوْلَ لَنَا اِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا بعِزَّ تِكَ [بعَوْنِكَ] فَٱيِّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ وَسَدُّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ وَأَعْم قُلُوبِنَا عَمَّا خَالَفَ لَنَا ُعَكُ وَلَا تَبْقَىٰ بها عِقَابَكَ





اللَّهُمَّ إِنْ تَشَا تَعْفُ عَنَا فَبِعَدُلِكَ فَبِفَطْلِكَ وَإِنْ تَشَأْ تُعَدِّبْنَا فَبِعَدُلِكَ فَسِهِّلْ لَنَا عَفْوَكَ بِمَنِّكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُرِكَ فَإِنَّهُ لاَ طَاقَةَ لَنَا عَفْوكَ بِعَدُلِكَ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُرِكَ فَإِنَّهُ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِعَدُلِكَ وَلا نَجَاةَ لأَحَدٍ مِنَّا دُونَ بِعَدُلِكَ وَلا نَجَاةَ لأَحْدِ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ يَا غَنِيَّ الأَغْنِيَآءِ هَا نَحْنُ عَفُوكَ يَا غَنِيَّ الأَغْنِيَآءِ هَا نَحْنُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنَا اَفْقَرُ الْفُقَرَآءِ عَبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنَا اَفْقَرُ الْفُقَرَآءِ

The state of the s

وْ فَدَ فَضْلَكَ فَإِلَى مَنْ أَيْنَ مَلْدُهَبُنَا مْ وَأَشْبَهُ الْأُشْيَآءِ

TO VETAL STATE OF AN

فَارْحَمْ تَضَرُّعَنَا إِلَيْكَ وَأَغْنِنَا إِذْ طَرَحْنَا آنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ اَللَّهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ شَمِتَ بِنَا إِذْ شَايَعْنَاهُ عَلَى مُعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالِهِ وَلا تُشْمِتْهُ بِنَا بَعْدَ تَرْكِنَا إِيَّاهُ لَكَ وَرَغْبَتِنَا عَنْهُ إِلَيْكَ .





شُغُل فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةِ لا تَلْحَقُنَا فِيهِ تُدْركُنَا فِيهِ تَبعَةٌ وَلاَ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ آلسَّيُّنَاتِ بصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَات عَنَّا مَسْرُ ورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا وإِذَا انْقَضَتْ آيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابِيِّهَا فَصَلِّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِيْ عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لاَ تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِ اجْتَرَحْنَاهُ وَلاَ مَعْصِيةٍ اقْتَرَفْنَاهَا ، اجْتَرَحْنَاهُ وَلاَ مَعْصِيةٍ اقْتَرَفْنَاهَا ، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرَاً سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُو أَخْبَارَ عَبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ عِبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ وَمُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ .



وَبِرْ دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ
فَرِيرَ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ
فَ الإعتراف وَطَلَبُ السَّوبَةِ
إلى الله تعالى

اَللَّهُمَّ إِيَّاهُ عَيْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلَالُ ثَلَاكُ وَتَحْدُونِ عَلَيْهَا خَلَّةً وَاحِدَةً يَعْجُبُنِي اَمْرُ اَمَرْتَ بِهِ وَاحِدَةً يَعْجُبُنِي اَمْرُ اَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ وَنَهْيُ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ وَنَهْيَ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَةً اَنْعَمْتَ بِهَا فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا وَيَعْدُونِ عَلَى مَنْ اَقْبَلَ عَلَى مَنْ اَقْبَلَ

عَلَيْكَ وَوَفَدَ إحسانك كَ ايْتِدَآءٌ فَهَا أَنَا عِزِّكَ وُقُوفَ عَلَى الْحَ وَسَائِلُكَ الْمُعِيْل مُقِرٌّ لَكَ بِأَنِّي عَنْ عِصْيَانِكَ وَكُمْ أَخْلُ فِي اِلْهِي إِقْرَارِي عِنْدَكَ

لَكَ بِقَبِيْحِ مَا ارْتَكَبْتُ فِي مَقَامِي هَذَا سُبْحَانَكَ لا أَيْأُسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ بَلْ اَقُولُ مَقَالَ الظَّالِم لِنَفْسِ بحُرْمَةِ رَبِّهِ ٱلَّذِي عَظُمَتْ فَحَلَّتْ وَأَدْبَرَتْ رَأَيٰ مُدَّةً الْعُمْرِ قَدِ لَهُ مَنْكَ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لَا نَحِيصَ

لَهُ عَنْكَ تَلَقَّاكَ بِالإِنَا لَكَ ٱلتَّوْبَةَ فَقَامَ اِلَيْكَ نَقِيٍّ ثُمَّ دَعَاكَ طَاهِرٍ نقِي سم خَفيٌّ قَدْ تَطَأُطأً لَكَ عَنْ أَ فَانْتَنَىٰ وَقَدْ أَرْعَشَتْ سَيَّتُهُ رَجْلَيْهِ وَغَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّيْهِ يَدْعُوكَ بِيَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ وَيَا انْتَابَهُ ٱلْمُسْتَرْحِمُونَ وَيَا مَنْ أَطَافَ بِهِ عَفْوُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِقْمَتِهِ مَنْ رضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ ٱلتَّجَاوُزِ وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الإِنَابَةِ وَيَا لَحَ فَاسِدَهُمْ بِٱلتُّوْبَةِ وَيَا مَنْ أَعْصِيلُ مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ مَن آعْتَذَرَ إِلَيْكَ بأظلم أنا

اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَالِص يَتَكَأَّدُكَ وَأَنَّ اَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ آلِاسْتِكْبَارَ عَلَيْكَ الإصْرَارَ وَلَرْمَ الإسْتِغْفَارَ وَأَنَا أَبْرَأُ اِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ

صرً وَٱسْتَغْفَرُكَ لِمَا قَصَّرْتُ فِيهِ بك اَللَّهُمَّ صَلِّ عِلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيَّ مَنْكَ وَأَجِرْنِي مِمَا فَإِنَّكَ مَلِيءٌ بِالْعَفْوِ الإسآءة ففر ةٍ غَيْرك غَافِرٌ نَفْسي إِلاَّ إِيَّاكَ إِنَّكَ آهُمُ إِ

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآقْضِ حَاجَتِي وَآمِنْ وَآمِنْ وَآمِنْ وَآمِنْ خَوْفَ نَفْسِي وَآمِنْ خَوْفَ نَفْسِيْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَديرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ آمِينَ رَبَّ الْعَالِينَ .





اَللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَىٰ مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلْبَاتِ وَيَا مَنْ لاَ
لاَ يَبِيْعُ نِعَمَهُ بِالأَيْمَانِ ، وَيَا مَنْ لاَ
يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالأَثْمَانِ وَيَا مَنْ لاَ
يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالأَثْمَانِ وَيَا مَنْ لاَ
يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالأَثْمَانِ وَيَا مَنْ لاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ يُرْغَبُ اللهِ وَلا يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَنْ لاَ تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ لَا تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ لَا تُفنِي خَزَآئِنَهُ الْلَسَائِلُ وَيَا مَنْ لاَ

حكْمَتُهُ الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ يُعَنِّيهِ دُعَآءُ الدَّاعِينَ تَمَدَّحْتَ وَأَنْتَ خلقك وَنُسَبْتُهُمْ إِلَى إليْك فَمَنْ سُلُّ الْفَقْر عَنْ وَرَامَ صَوْفَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ

دُو نَكَ 9 الإ قَدْ دُو ش زَلَة مِنْ زَلَل زَلَّتِي

1 1 4.1

The same

عَنْ عَثْرَتِي وَقُلْتُ كَيْفَ يَسْاَلُ مُخْتَاجًا مُحْتَاجًا مُعْدِمُ إِلَى مُعْدِم فَقَصَدْتُكَ بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مًا أَسْأَلُكَ وُسْعِكَ وَأَنَّ كَرَمَكَ آحد وأنَّ سُؤَالِ اَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ عَلَى

وَلاَ عَلَى آلاسْتِحْقَاقِ فَهٰ أَنَا بِأُوَّلَ لْحِرْمَانَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَكُنْ لِدُعَاثِي مُجيبًا حَاجَتِيْ هَٰذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى

قب بْلُ زُوَا ذَا عَوْناً يا وكذا 7 كَذَا ر کُ تُسْحُدُ **这些事情不少**被第 1.45 H. C. C. C.

وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَيِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوٰاتُكَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ تَرُدَّنِي خَآئِباً.

Water Commence of the State of



ومزدعان عليه السلام الماعث في عليه الماعث في عليه الماعث في عليه الماعث في الطالبين ما لا يعتب الطالبين ما لا يعتب الماعت الماعت

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَآءُ الْتَظَلِّمِينَ وَيَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْطَّلُومِينَ وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْطَّلُومِينَ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَدْ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِينَ قَدْ عَلِمتَ يَا إِلَهِي مَا ثَالَنِي مِنْ [ فُلاَنِ عَلِمتَ يَا إِلَهِي مَا ثَالَنِي مِنْ [ فُلاَنِ عَلَى الْمَا الْنَهَكَهُ بَنِ فُلاَنٍ وَمَا انْتَهَكَهُ اللّهِ فَلَانٍ وَمَا انْتَهَكَهُ اللّهِ فَلَانٍ اللّهِ عَلَى اللّهَ وَمَا انْتَهَكَهُ اللّهِ فَلَانٍ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الل

عَلَيْه يَطُ حَدُوث عِنْدَهُ وَاغْترَاراً بِنَكِيرِكَ اَللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَدُوِّى عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ حَدَّهُ عَنَّى بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ يُناويْه لَهُ ظُلْمِي وَأَحْسِنْ عَلَيْهِ تُسُوغ مِنْ مِثْل في مِثْل ِ حَالِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِدْنِ عَلَيْهِ

عَدُويٰ حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظِي شَفَاءً وَمِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَفَآءً ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَوِّضْنِي مِنْ مَوْجِدَتِكَ ٱللَّهُمَّ فَكَمَا مَعَ كَرَّهْتَ إِلَيَّ أَنْ أَظْلِمَ فَقِنِي مِنْ أَنْ وَلَا اَسْتَعِينُ بِحَاكِم غَيْرِكَ حَاشَاكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصِلْ دُعَآئِي

وَاقْرَ نْ تَفْتِنْهُ انْكَارِكَ فَيُصِرُّ عَلَى ظُلْمِي وَيَحَ

لخيَرَةٌ ليْ عِنْدَكَ ك

تَخَيَّرْتَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

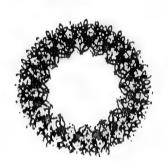

وَمِرْدِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْفَائِمِ السَّلَامِ الْفَائِمِ السَّلَامِ الْفَائِمِ الْفَائِ

اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ ازَلْ اتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ مِنْ عَلَى مَا اَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلْ عِلْ مِنْ عِلْمَةً عِلَى مَا اَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَهَا اَدْرِي ، يَا عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَهَا اَدْرِي ، يَا الشَّكْرِ الْحَقْ بِالشَّكْرِ الْحَقْ بِالشَّكْرِ الْحَقْ بِالشَّكْرِ لَكَ ؟ وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ اَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ ؟ لَكَ ؟ وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ الْقِي هَنَّاتَنِي فِيهَا السِّحَةِ الَّتِي هَنَّاتَنِي فِيهَا السِّحَةِ الَّتِي هَنَّاتَنِي فِيهَا السِّحَةِ الَّتِي هَنَّاتَنِي فِيهَا

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE ر زُقِكَ á ذَٰلِكَ زکی

Com. Spirit

لاً قَلْتُ

صَرْعَتِي إِلَى تَجَاوُزِكَ وَخَلاصِي مِنْ هَذِهِ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَسَلاَمَتِي مِنْ هَذِهِ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَسَلاَمَتِي مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَى فَرَجِكَ إِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ بِالإِمْتِنَانِ الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

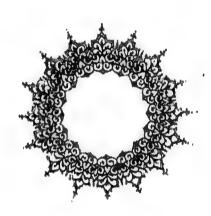

ومردعان وعليه السّلام اذا آستقال من دنوب وأو تضرع في طلب لعنوع عيوبه

اَللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَغِيثُ الْمُدْنِبُونَ وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ اِحْسَانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِخِيْفَتِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَيَا مَنْ لِخِيْفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ يَا انْسَ كُلِّ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ يَا انْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِش غَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مُسْتَوْحِش غَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مُصْدَ كُلِّ مَكْلًا مُحْتَاجٍ مَكْلًا مُحْتَاجٍ فَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَيْ عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَيْ الْمُحْتَاجِ فَرْ فَرِيدٍ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَرَادِ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَرَادٍ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَرَادٍ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَيْ الْمُحْتَاجِ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ فَرْ الْمُحْتَاجِ وَيَا عَضُدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ وَيَا عَلَيْ عَضَدَ كُلِّ مُعْتَاجٍ وَيَا عَضَدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ وَيَا عَضَدَ مُ الْعَلَيْدِ وَيَا عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُعْتَاجِ وَيَا عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَوْدِ وَيَا عَلَى عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَيْدٍ وَيَا عَلَى عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى عَصْدَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى عَلَى الْمَعْدَ عَلَى الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى الْمُنْ الْمُعْتَاجِ إِلَا عَلَى الْمُعْتَاجِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجُ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتَاجِ الْمُعْتِ

أَنْتَ الَّذِي وَسِعْتَ كُلَّ شَيَ رَحْمَةً وَعِلْماً وَٱنْتَ يَخْلُوق ف يُعَمِكَ سَهْماً وَأَنْتَ عَفْوُهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ وَأَنْتَ أمّام غضبه تَسْعَى رَحْمَتُهُ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَآؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنْ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي وَٱنْتَ الَّذِي لَا يَرْغَبُ فِي جَزَآءِ مَنْ أَعْطَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفَرِّطُ في عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ وَآنَا يَا عَبْدُكَ الَّذِي آمَرْتَهُ بِالدُّعَآءِ

وَسَعْدَيْكَ هَا أَنَا ذَا يَا فَقَالَ لَتَنْكَ مَطْرُوحٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي وَانَا الَّذِي الْخَطَايَا ظَهْرَهُ ٱلذُّنُوبُ عُمُرَهُ وَآنَا الَّذِي عَصَاكَ وَلَمْ تَكُنْ اَهْلًا مِنْهُ لِذَاكَ هَلْ أَنْتَ يَا لِهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ فَأَبْلِغَ فِي الدُّعَآءِ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَاكَ فَأُسْرِعَ فِي الْبُكَآءِ أَمْ أَنْتَ عَمَّرُ عَفَّرَ لَكَ تَذَلَّلًا ؟ أَمْ أَنْتَ مُغْنِ مَنْ شَكَا إِلَيْكِ فَقْرَهُ تَوَكَّلًا ؟ إِلَّهِي

تَخْذُلَ مَنْ غَيْرَكَ وَلا أقْتَلُ قَدْ مِنْ هَيْنَتكَ

AND WEST

يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءِ مَا حَهدْتَ مِنَّى فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي يَا إِلْهِيْ بِرُشْدِهِ ؟ وَمَنْ أَغْفَلُ مِنَّى عَنْ حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنَّى مِن اسْتِصْلَاح نَفْسِهِ حِينٌ ٱنْفِقُ مَا ٱجْرَيْتَ عَلَيٌّ مِنْ الْبَاطِلِ وَأَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَى السُّوءِ مِنَّى أَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةٍ الشَّيْطَانِ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ عَمَى مَعْرِفَةٍ بِهِ وَلَا نِسْيَانِ

ظِی لَهُ وَانَا حِینَئِدٍ مُوقِنٌ بِانّ دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ سُبْحَانَكَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسى وَأَعَدُّدُهُ مِ عَنَى وَإِبْطَآؤُكَ

آِهِي آكْثَرُ ذُنُوباً وَأَقْبَحُ بَلْ أَنَا يَا آثاراً وَاشْنَعُ اَفْعَالًا وَاشَدُّ فَي الْبَاطِلِ تَهَوُّراً وَأَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتكَ تَيَقُّظاً وَأَقَلُ لِوَعِيْدِكَ أَنْ أُحْصِيَ لَكَ عُيُوبِي وَارْتِقَاباً مِنْ اَوْ اَقْدِرَ عَلَى ذِكْرِ ذُنُوبِي وَاِئْمَا اُوبِّنُحُ بهَذَا نَفْسَى طَمَعًا فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ آمْرِ ٱلْمُدْنِينَ وَرَجَآءً الَّتِي بِهَا فَكَاكُ رِقَابِ وَهَٰذِهِ رَقْبَتِي قَدْ وَآلِهِ

ومزدعاند علن والسّلام الذا ذكر السّيطان فاستعاذمنه ومن عَداوَت وكيده

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَمَكَائِدِهِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَيْدِهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَمِنَ الثِّقَةِ بِأَمَانِيهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَغُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ وَانْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فَعُرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ وَانْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي اضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا فِي اضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا فِي الشَّالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَامْتِهَانِنَا مِعْ مَعْمِيتِكَ ، أَوْ أَنْ يَخْشُنَ عِنْدَنَا مَا كَرَّهَ حَسَّنَ لَنَا أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرَّهَ مَا كَرَّهُ مَسَنَ لَنَا أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرَّهُ

وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ ٱلتَّقَىٰ خِا

ENDER STREET STREET STREET تَحْعَالُ لَهُ اَللَّهُمَّ وَمَا عَرَّ فْتَنَاهُ وَإِذَا وَٱهْمُنَا نُكَايدُهُ بهِ هُمَّ وَأَشْرِر لَنَا

F. Marine A.

TO THE STATE OF

الْعُلُوم اَحْلُلْ مَا عَقَدَ وَافْتُقْ مَا رَتَقَ إذا أَللَّهُمُّ وَاهْزُمُ وَآهْدِمْ كُهْفَهُ اجْعَلْنَا وَاعْرُ لْنَا عِدَادِ نَاْمُرُ بَمُنَاوَاتِهِ مَنْ اَطَاعَ اَمْرَنَا اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اللُوْسَلِينَ وَ إِخْوَانَنَا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِمَّا تَجْرَنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ وَاسْمَ دَعَوْنَا بِهِ وَأَعْطِنَا مَا لَنَا وَاحْفَظْ لَنَا مَا نَسِيْنَاهُ وَصَيِّرْنَا بِلَالِكَ آلصًّالِحِينَ وَمَرَاتِب الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ رَبِّ الْعَالِمِينَ .

ومردعائد عند ما عند راوع ساله معلبه

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ وَبِمَا صَرَفْتَ عَنِي مِنْ مَنْ اللَّهُمَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَاكُونَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَاكُونَ مَا عَجَّلْتَ بِمَا اَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي قَدْ شَقِيتُ بِمَا اَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي مَا كَرِهْتُ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيةِ بَيْنَ اَوْ بِتَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيةِ بَيْنَ اَوْ بِتَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيةِ بَيْنَ الْمَافِيةِ بَيْنَ الْمَافِيةِ بَيْنَ

يَدَيْ بَلَاءٍ لاَ يَنْقَطِعُ وَوِزْرٍ لاَ يَرْتَفِعُ فَقَدَّمْ لِي مَا اَخَّرْتَ وَاَخِّرْ عَنِي مَا قَقَدَّمْ لِي مَا اَخَّرْتَ وَاخِّرْ عَنِي مَا قَدَّمْتَ فَغَيْرُ كَثِيرِ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَآءُ وَصَلِّ وَغَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَآءُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.



صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآا مِنْ بَرَكَات إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

مُحَمَّدٍ وَآل

وَلا أُكْرُ ومَةً نَاقِصَةً إلاًّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْدِلْنِي مِنْ أَهْلِ الشَّنَآنِ اللَّحَبَّةَ وَمِنْ الْمُوَدَّةَ وَمِنْ ظِنَّةٍ ٱلثُّقَةَ وَمِنْ الْأَدْنَيْنَ الْولاَيَةَ وَمِنْ عُقُوقِ ذُوي اْلْمَبَرَّةَ وَمِنْ خِــُدْلاَ

ظَلَمَني وَلِسَ مَر ٥ بمر

N. W. W.

جزي الْفُرْقَةِ وَ أهل أء الْعَارِفَة وَ إِفْشَا الْعَائيَة الْعَريكَةِ

1311

أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ وَاغْرَاقاً عَفْوكَ

وَتَوِّجْني بِالْكِفَايَةِ تَرُدَّ دُعَآئي عَلَيَّ رَدًّا فَإِنِّ أَجْعَلُ لَكَ ضِدّاً وَلَا أَدْعُو مَعَكَ نِدّاً صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَصِّنْ رِزْقِي مِنَ بِي سَبِيلَ الْهِلَدَايَةِ لِلْبِرِّ فِي مَا

مِنْهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكُّهُ وَلاَ وَاجِرْ نِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بِالإِقْتَارِ فَاسْتَرْزِقَ خُلْقَـكَ شيرار اَعْطَاني وَأَبْتَلَى بِذَمِّ فَأَفْتَتِنَ

The Control of the Co

الدُّنْيَا حَسَنَةً آلنَّارِ





مِنْ اَمَلِي غَيْرَكَ وَلَمْ اَقْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بَمُعُونَةِ سِوَاكَ فَانِّي عَبْدُكَ وَفِي صِيتى بيدِك لا أَمْرَ لي ُفِيَّ حُكْمُكَ عَدْلُ أَمْر كَ قَضَاؤُكَ وَلاَ قُوَّةَ لِي عَلَى سُلْطَانِكَ وَلاَ ٱسْتَطيعُ أَسْتَمِيلُ هَوَاكَ وَلَا أَبْلُغُ رِضَاكَ وَلاَ اَنَالُ مَا عِنْدَكَ اللَّا وَامْسَيْتُ عَبْداً دَاخِراً لَكَ آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إلاَّ

أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلَّاءٍ أَوْ کُلُ

Kalen Kalen

وَتَرْضَى اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .



THE NEW YORK OF THE PARTY OF TH

1.7 قُدُرَ تَيْ قُوّة

TO CONTRACT TO THE TOTAL TO THE

عَلَى لَكَ

يَوْمَ ٱلْقَاكَ يَا

أَدْعُوكَ لَهُ وَكَآبَةً مَا

عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِكَ وَحْدَكَ لا الدُّعَآءِ إِنْكَ

وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُعَافِيةِ وَسُكُرِهَا الْمُعَافِيةِ وَسُكُرِهَا الْمُعَافِيةِ وَسُكُرِهَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالِهِ وَالْهِ وَالْهِ عَافِيَتكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتكَ وَحَصِّنِي بِعَافِيَتِكَ وَاكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ وَاعْنِنِي بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْنِيَكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي عَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتكَ وَاعْرِشْنِي تَافِيَتكَ فَى الدُّنْيَا تُعْرِقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا

تُولِّدُ وَزِيَارَةِ قَبْرِ عُمْرَةِ

لَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبِرَكَاتُكَ آل رَسُولِكَ السُّلامُ أبداً مَا ذَلكَ مَقْبُولًا مَشْكُوراً مَذْكُوراً لَدَيْكَ مَذْخُورَاً عِنْدَكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْن لِسَانِي وَاشْرَحْ لِلْرَاشِدِ بَى وَذُرِّيَّتِي مِنَ

وَمِنْ شَرٍّ كُلِّ شَرِّ كُلِّ کُلِّ نثسر شر گا

عَنَّى وَادْجِرْ وَادْرَأُ عَنِّي شَرَّهُ وَرُدٌّ كَيْدَهُ فِي لنِّي بَصَرَهُ وَتُصِمُّ عَنْ ذِكْرِي دُونَ اِخْطَارِي قَلْبَهُ وَتُخْرِسَ انَهُ وَتَقْمَعَ رَاْسَهُ وَتُلِلَّ عِزَّهُ وَتَكۡسِرَ جَبَرُ وتَهُ وَتُذَٰلُ رَقَبَتُهُ ِمِنَنِي مِنْ جَمَيْع ضَرَّهِ وَشَرِّ وَهُمْسزهِ إنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ

لْهُمَّ وَالِدَيُّ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وَّاحْفَظْ لَهُمًا مَا ٱللَّهُمَّ وَمَا

أُدُّركُ مَا بِقَاض لَهُمَا وَلَا عَلَيَّ عَلَى يَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ يَوْمَ تُجْزِيٰ كُلُّ نَفْسر وَأُمُّهَ

عَلَى بدُعَآئِی لَمُهَا وَاغْفُرْ لَهُمَا بِبرِّ كَرَامَتِكَ وَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهِ وَرَحْمَتِكَ النَّكَ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيْمِ وَالْمَنِّ الْعَظِيمِ وَالْمَتَ الْحَمُ الرَّاحِينَ .



يَدَىَّ اَرْزَاقَهُمْ وَاجْعَ أعْدَآئكَ اشدُدْ بِهِمْ عَدَدِي

عَاصِينَ وَلَا عَاقِّينَ وَلَا نُخَالِفِينَ وَلَا وَ اَعِنيٌ عَـلَى تَرْ همْ وَبِرِّهِمْ وَهَبْ لِيْ مِنْ مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُّوراً لَدُنْكَ وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِيْ وَاجْعَلْهُمْ لِي عَوْناً عَلَى مَا سَالْتُكَ وَاعِذْنِي وَذُرِّيَّتَي عيم فَإِنَّكَ وَنَهَيْتَنَا وَرَغَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ وَامَرْ تَنَا أَمَرْ تَنَا وَرَهُّبْتَنَا عِقَابَهُ وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ اَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا جْـرَيْتَهُ جَجَارِي دِمَائِنَا لَا يَغْفُلُ إِنْ بغَيْرِكَ إِنْ تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا عَنَّا بِكَثْرَةِ ٱلدُّعَآءِ لَكَ

عَلَيْكَ في ٱلْمُعَزِّينَ مِنَ الظُّلْم بغِنَاكَ وَأ وَآلزُّلَلِ والأ خُرْ وَٱلرُّ

بِقُدْرَتِكَ التَّارِكِينَ لِكُلِّ



اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْسُلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَايِّدُ مُاتَهَا بِقُوَّتِكَ وَاسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جَدَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ جَدَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَاشْحَدْ اسْلِحَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْرَتَهُمْ وَاشْعَدْ اسْلِحَتَهُمْ وَاحْرُسْ حَوْرَتَهُمْ وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ وَالنِّنْ امْرَهُمْ وَوَاتِرْ وَاللهِ وَالنِّهُ وَالنِّمْ وَوَاتِرْ وَالنِّهُ وَوَاتِرْ

اْلَدَدَ تأذ

ك بِذَلِكَ أعْدَآءَكُ وَاعْمُهُ وَالنَّهُ <u>ئ</u> ك اْلمُشْركِينَ

بِٱلنَّشَاطِ وَأَطْفِ غَنْهُ حَرَارَةً وَاجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ وَأَنْسِهِ ذِكْرَ وَالْوَلَدِ وَأَثُرْ لَهُ حُسْنَ ٱلنَّيَّة وَتَوَلَّهُ بِالْعَافِيَةِ وَأَصْحِبْهُ وَأَهْمُهُ الْجُرْأَةَ مِنَ آلشُّدَّةَ وَآ يَّدُهُ السِّيرَ وَآلسُّنَنَ وَسَدِّدْهُ فِي وَأَعْزِلْ عَنْهُ الرِّياءَ ، ٱلسُّمْعَةِ وَاجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَظَعْنَهُ وَإِقَامَتَهُ فِيْكَ وَلَكَ

LE CONTRACTOR DE STATUTOR DE SE

تُدِهُمُ مِنْهُ فَاِنْ خَتَ

شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ أَوْ أَتْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً أَوْ رَعَىٰ لَهُ مِنْ وَرَآئِهِ حُرْمَةً فَأَجْر لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْنَا بِوَزْنٍ وَمِثْلًا بَمْثُل وَعَوِّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضاً خَاضِراً يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَسُرُورَ مَا أَيْ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلكَ وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ اَللَّهُمَّ وَآيُّمَا مُسْلِم أهمله أمر الإسْلام وَاحْزَنَهُ تَحَرُّبُ الْهُل آلشُّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَىٰ غَرْوَا ۗ أَوْ هَمَّ

بجهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفُ أَوْ ٱبْطَاتْ بِهِ فَاقَةٌ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاكْتُب اسْمَهُ ۗ في الْعَابِدِينَ وَاوْجِبْ لَهُ ثُوابَ الْلُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَام الشُّهَدَآءِ وَالصَّالحِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ نُحَمَّد صَلاةً عَالِيَةً عَلَى ٱلصَّلَوَات مَشْرِفَةً فَوْقَ ٱلتَّحِيَّاتِ صَلاَةً لاَ مَدَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأْتُمُّ مَا مَضَى مِنْ صَلُواتِكَ عَلَى

DANGER BERTHAM

اَحَدٍ مِنْ اَوْلِيَآئِكَ اِنَّكَ الْمَثَّانُ الْحَمِيدُ الْمُثَانُ الْحَمِيدُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّدُ الْفَعَّالُ لِلَا تُرِيدُ .



وَمِن دَعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دَعَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُتَعَبِّعًا إلى الله عَنْ وَحَبُلُ

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِيْ النَّقِطَاعِيْ النَّيْكَ وَصَرَفْتُ وَجَهِي عَمَّنْ يَخْتَاجَ إِلَىٰ رِفْدِكَ وَقَلَبْتُ مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَصْلِكَ مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَصْلِكَ وَرَأَيْتُ اَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْمُحْتَاجِ اللَّهُ مِنْ اللَّحْتَاجِ مَنْ مَنْ الْهِ وَضَلَّةً مِنْ عَقْلِهِ فَكُمْ قَدْ رَايْتُ يَا الْهِيْ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ الْمُعْلِمُ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَالِهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَا اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْهُ عَالِمُ اللْهُ عَنْ الْ

طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُّوا وَرَامُوا ٱلثُّرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافْتَقَرُوا وَحَاوَلُوا الإِرْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا فَصَحَّ بُمَعَايَنَةِ أَمْثَالِهِمْ حَازِمٌ وَقَقَهُ اعْتِبَارُهُ وَأَرْشَدَهُ إِلَى طَرِيق صَوَابِهِ اِخْتِبَارُهُ فَٱنْتَ يَا مَوْلَايَ دُونَ كُلِّ مَسْؤُولِ مَوْضِعُ مَسْاَلَتِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبِ اِلَيْهِ وَلِيُّ حَاجَتِي أَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ كُلِّ مَدْعُوِّ بِدَعْوَى لاَ يُشْرِكُكَ أَحَدُ فِي رَجَآئِي وَلاَ يُتَّفِقُ أَحَدُ مَعَكَ في دُعآئِي وَلا يَنْظِمُهُ وَإِيَّاكَ نِدَائِي

لَكَ يَا إِلْهَى وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَدِ وَمَلَكَةً الصَّمَدِ وَفَضِيلَةُ وَالْقُوَّةِ وَدَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ في عُمْرِهِ مَغْلُوبٌ عَلَى وَالْأَضْدَادِ الأشباه عَن الأَمْثَالِ وَالأَنْدَادِ سُبْحَانَكَ لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ .





اللَّهُمْ اِنْكَ ابْتَلَيْتَنَا فِي اَرْزَاقِنَا بِسُوةِ الظَّنِ وَفِي آجَالِنَا بِطُولِ الْأَمَلِ حَتَّى الْتَمَسْنَا اَرْزَاقَكَ مِنْ عِنْدَ الْلَرْزُوقِينَ وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي عِنْدَ الْلَرْزُوقِينَ وَطَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِي اعْمَارِ الْمُعَمِّرِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اعْمَارِ الْمُعَمَّرِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكْفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكُفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكُفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا تَكُفِينًا بِهِ وَآلِهِ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا وَإِلْمُمْنَا ثَقَةً خَالصَةً

الأوْفيٰ وَفِي آلسَّهَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَأ آلدَّيْنِ وَسَ

جِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ

Charles St. No. of St. T.

اَوْ مَا اَتَعَقَّبُ مِنْهُ طُغْيَاناً إِلَىَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَآءِ وَاعِنِّي عَلَى ن الْصُّبْر وَمَا زَوَ مِنْ مَتَاعِ ٱلدُّنْيَا ٱلفَ خُطَامِهَا وَعَجَّلْتَ لِي اِلَى جَوَارِكَ وَوُصْ وَذَرِيعَةً إِلَى جَنَّتِكَ إِنَّكَ الْعَظِيم الْكَرِيمُ .

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Che Cherry Land جِينَ وَيَا مَنْ لَا هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتُهُ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَصَّرَ عَيَّا آمَرْتَ بِهِ تَفْرِيطاً وَتَعَاطِيٰ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ تَعْزِيزاً كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَاٰلُنْكِر فَضْلَ اِحْسَانِكَ اِلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَى وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَآئِبُ الْعَمِيٰ أَحْصِيٰ مَا ظَلَمَ بهِ نَفْسَهُ وَفَكَّرَ فِي مَا خَالَفَ بِهِ رَبُّهُ فَرَاىٰ كَثِيرَ عِصْيَانِهِ كَثِيراً وَجَلِيلَ خُخَالَفَته جَليْلًا فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلًا لَكَ مُسْتَحْيِياً مِنْكَ وَوَجُّهَ رَغْبَتَهُ اِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ فَامَّكَ بِطَمَعِهِ يَقِيناً

وَقَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إِخْلَاصاً قَدْ خَلا طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوع فِيهِ غَيْرِكَ وَٱفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ مَحْذُوذِ مِنْهُ سِوَاكَ فَمَثُلَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعَاً وَغَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ مَتَخَشِّعاً وَطَأْطَأً رَاْسَهُ لَعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلًا وَابَثَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً وَعَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا ٱنْتَ أَحْصِيٰ لَهَا خُشُوعاً وَاسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمٍ مَا وَقَعَ بِهِ فِي عِلْمِكَ وَقَبِيحٍ مَا فَضَحَهُ فِي حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوب

MARKET WASHINGTON لَذَّاتُهَا فَذَهَبَتْ ؠؙڹػۯ عَفَوْتَ عَنْهُ وَرَ عَفْوُكُ آنًا ٱللَّهُمَّ فَهَا غُفْرَانُ لأمرك

The state of the s

The state of the s

لَكَ مِنْ كُدُ

يُحَدِّثُ هَا تُوْبَةً مَنْ لا وَلا يُضْمِرُ أَنْ يَعُودَ في خَطِيئَةٍ وَقَدْ قُلْتَ يَا اِلْهِي فِي مُحْكَمَ كتابك إنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَ وَتَعْفُو عَنْ ٱلسَّيِّئَاتِ وَتَحَبُّ ٱلتَّوَّابِينَ فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ وَآعْفُ عَنْ سَيِّئَاتِي كُمَا ضَمِنْتَ وَأَوْجِبْ لِيْ غَمَّبُّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ وَلَكَ يَا رَبِّ شَرَّطِى ٱلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ وَضَمَانِي دي اَنْ اَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ وَعَهْ

لُّهُمَّ إِنَّكَ مَعَاصيك قَدْ وَعَلَىٰ تُبعَاتَ قَدْ نَسِيْتُهُنَّ وَكُلَّهُنَّ بِعَيْنِكَ تَنَامُ وَعِلْمِكَ الَّذِي لَا يَنْسَىٰ ۅڒ۠ۯؘۿٵ خَفَّفْ عَنِّي ثِقْلَهَا مِنْ أَنْ وَفَآءَ لِي بي عَن الخَطَّايَا إِلَّا

Marin State of the State of the

R. College Brown and College Brown

آنْ أَكُونَ كَذٰلِكَ لَا أَحْتَاجُ بَعْدَهَا إِلَى مُوجِبَةً لِلَحْو مَا

WYGESON WENT AND THE TOP WITH THE وَإِنَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إرَادَتَكَ أَوْ زَالَ عَنْ خَعَبَّتكَ مِنْ قَلْبِي وَكَحَظَاتِ لِسَانِي تَوْبَةً تَسْلَمُ بِهَا جَارِحَةٍ عَلَى حِيَالِهَا وَتَاْمَنُ مِمَّا يَخَافُ ٱللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَق بَيْنَ وَاضْطِرَابَ أَرْكَانِ مِنْ هَيْبَتِكَ اَقَامَتْنِي يَا رَبِّ ذُنُوبِي مَقَامَ ا

فَلْيُؤْمِنِّي عَفْوُكَ فَهَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ حَالى فَيَنَالَ لَدَيْكَ اَوْ شَفَاعَةٍ أَوْكَدُ عِنْدَكَ

الْقِيَامَةِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ انُّكُ وَهُوَ

وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمِن دِعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعَدَ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَّامِ الْ

اللَّهُمُّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُتَابِّدِ بِالْخُلُودِ وَالْسُلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُودٍ وَلاَ الْسُلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُودٍ وَلاَ اعْوَانٍ وَالْعِزِّ الْبَاقِي عَلَىَ مَرِّ الدُّهُورِ وَخَوَالِي الأعْوَامِ وَمَوَاضِي الأَرْمَانِ وَخَوَالِي الأعْوَامِ وَمَوَاضِي الأَرْمَانِ وَالأَيَّامِ عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزَّا لا حَدَّ لَهُ وَالْأَيَّامِ عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزَّا لا حَدَّ لَهُ وَالْأَيَّامِ وَلَا مُنْتَهِىٰ لَهُ بِآخِرِيَّةٍ بِالْوَلِيَّةِ وَلاَ مُنْتَهِىٰ لَهُ بِآخِرِيَّةٍ وَالْسَتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًّا سَقَطَتِ وَالسَتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًّا سَقَطَتِ وَالْسَتَعْلَى مُلْكُكَ عُلُوًّا سَقَطَتِ

الْأَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغَ آمَدِهِ وَلَا يَبْلُغُ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْصَىٰ نعْت النَّاعِتِينَ ضَلَّتْ فَيْكَ الصِّفَار وَتَفَسَّخَتْ دُونَكَ ٱلنَّعُوتُ وَحَارَتْ كبرياتك لطائف الأوهام كذلك أَلَّلُهُ الْأُوَّلُ فِي اَوَّلِيَّتِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لاَ تَزُولُ وَأَنَا الْعَبْدُ مِنْ يَدَىَّ أَسْبَاتُ الْوُصْلاَت إلَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ وَتَقَطَّ عِصَمُ الْأَمَالِ إِلَّا مَا إِنَّا مُعْتَصِ

عَفْوكَ قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِ وَكُثْرَ عَلَيٌّ مَا وَانْ أَسَاءَ فَاعْفُ أشرَفَ عَلَى عَنْكَ خُبُركَ عَنْكَ وَقَدْ اسْتَحْوذَ عَلَيَّ عَدُوًّ

عَفْوُكَ

إِلَى مَقَامُ مَن خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ وَظُهْ مِنَ الْخَطَايَا وَاقِفًا بَيْنَ ٱلرَّغْ

بي إلى تَمَام

Contraction Contraction

الْقُوَّةُ مِ عَلَّ الْمَ أَعْدَمُ بِرَّكَ تتأكُّدُ مَهَ غُ لِمَا هُوَ وَطَاعَةً مَلَكَ

وَسَهِّلْ عَلَيٌّ رِزْقِي إنِّي أَعُوذُ بِكَ عنْ رِضَاكَ

آلنُّكَال رِبهَا الْفَاغِرَةِ اَفْوَاهَهَ

وَالنَّهَارُ صَلاَةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا وَلاَ يُعْصِيٰ عَدَدُهَا صَلاَةً تَشْحَنُ الْهَوَآءَ وَعَلَّا اللَّرْضَ وَالسَّاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بَعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لاَ حَدَّ لَهٰ وَلا مُنْتَهَىٰ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينُ .

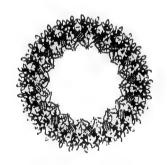



اَللَّهُمَّ إِنِّ اسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ لِيْ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ لِيْ بِالْخِيْرَةِ وَالْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الإِخْتِيَارِ وَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِيمِ لِلَا حَكَمْتَ قَضَيْتَ لَنَا وَالتَّسْلِيمِ لِلَا حَكَمْتَ فَأَرْحُ عَنَّا رَيْبَ آلارْتِيَابِ وَايِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلاَ تَسُمْنَا عَجْزَ بِيقِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلاَ تَسُمْنَا عَجْزَ بِيقِينِ الْمُخْلِصِينَ وَلاَ تَسُمْنَا عَجْزَ

لَعْمِ فَة عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ مَوْضِعَ رضَاكَ وَنَجْنَحَ إِلَى وَأَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ وَحَبِّبُ إِلَيْنَا مِنْ قَضَآئكَ وَسَهِّلْ عُلَيْنَا وَاخْتِمْ لَنَا

Kraintho whe.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

عَاقِبَةً وَآكُرَمُ مَصِيراً إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ وَتَفْعَلُ مَا الْكَرِيمَةَ وَتَفْعَلُ مَا تُريدُ وَآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.



نَفُصِيحَة وَنَسَارُ بِالْمُسَاوِيُ وَقَامُ تَدَالُ عَلَيْهِ كُمْ مَهِي لَكَ قَدْ اَتَيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ وَامْرٍ قَدْ وَقَفْتَنَا عَلَيْهِ فَتَعَدَّيْنَاهُ وَسَيِّئَةٍ

文文化。在中国中国国际的国际的国际中国的国际的

وَلاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ اِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ ، وَمِنْ الذَّنُوبِ تَائِبُونَ وَصَلِّ عَلَى خِيرَتِكَ اَللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ الصَّفْوةِ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ الصَّفْوةِ مِنْ بَرِيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ ، وَاجْعَلْنَا فَمُمْ سَامِعِينَ وَمُطِيعِينَ كَمَا اَمَرْتَ .



وَمَتِّعْنَا بِشَرْوَةٍ لَا تَنْفَدُ وَايِّدْنَا بِعِزِّ لَا يُفْقَدُ وَالِيِّدْنَا بِعِزِّ لَا يُفْقَدُ وَالسِّرِحْنَا فِيْ مُلْكِ الْأَبَدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً احَدُ .



ومزدعائه عكيه السّلام الذا نظر إلى السّعاب والبرق وسمع صوت الرّعت المستعدد المستعدد

اَللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَيْنِ آيَتَانِ مِنْ آياتِكَ وَهَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ اَعْوَائِكَ يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ اَوْ نَقِمَةٍ ضَارَّةٍ فَلَا تُمْطِرُ السُّوْءِ ، وَلَا فَلَا تُمْطِرُ نَا بِهَا مَطَرَ السُّوْءِ ، وَلَا تُلْبِسْنَا بِهَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اَللَّهُمَّ صَلِّ تُلْبِسْنَا بِهَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اَللَّهُمَّ صَلِّ تَلْبِسْنَا بِهَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ تَلْبِسْنَا بِهَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا نَفْعَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَانْزِلْ عَلَيْنَا نَفْعَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَانْزِلْ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَبَرَكَتَهَا وَاصْرِفْ

REAL PROPERTY OF THE PROPERTY

ءً إ يْر ك نٌ كَافَّتنَا مَادَّةَ 6.

الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لاَ اِللهَ اللَّ اَنْتَ اللَّا اَنْتَ اللَّهِ اللَّا اَنْتَ الْمُصِيرُ .

多次中" 16 7 5 TOUR 18 50 5 5 5





A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

KING STOPPING CONTRACTOR CONTRACTOR

أطَاعَكَ و تَفَضَّلْتَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا بَمَ عَمَلُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَافَأْتَ تَزُولَ

الْخَالِدَةِ وَعَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغَايَةِ الْلَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ في مَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَلَمْ الْمُنَاقَشَاتِ فِي الْالَاتِ الَّتي تَسَبَّبَ باسْتعْمَالِهَا إِلَّى مَغْفِرَ تِكَ وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِك بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيْع مَا كَدَحَ لَهُ وَجُمْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ جَزَآءً لِلصُّغْرِيٰ مِنْ أَيَادِيْكَ وَمِنَنِكَ وَلَيَقِيَ رَهِيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِر نِعَمِكَ فَمَتَىٰ كَانَ يَسْتَحِقُ شَيْئاً مِنْ ثَوَابِكَ لا مَتىٰ

1970年,1975年,1975年,1975年 1975年 1975年

مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فَأَمَّا تَرْكَ

N. C. T. T.

بِدُونِ وَاجِبِكَ فَمَنْ يَا إِلْهِي وَمَنْ أَشْقَىٰ مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لَا! مَنْ؟ فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ بالإحْسَانِ وَكَرُمْتَ أَنْ يُخَافَ الَّا الْعَدْلُ لَا يُغْشَىٰ جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَلَا يُخَافُ اغْفَالُكَ ثُوَاتَ مَنْ أَرْضَاكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ هُدَاكَ مَا أَصِلٌ بِهِ أَلَى إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ .

ومزدعات علت السّلام في المعتمار والمقصار و فكاك رفينه من النّار

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِنْ مَطْلُومٍ طُلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ اَنْصُرْهُ وَمِنْ مَعْرُوفٍ اُسْدِيَ اِلَيَّ فَلَمْ اَشْكُرْهُ وَمِنْ مُسِيءٍ آعْتَذَرَ اِلَيَّ فَلَمْ اَشْكُرْهُ وَمِنْ مُسِيءٍ آعْتَذَرَ اِلَيَّ فَلَمْ اَعْذِرْهُ وَمِنْ ذِيْ فَاقَةٍ سَأَلَنِي فَلَمْ اَعْذِرْهُ وَمِنْ حَقِّ ذِيْ حَقِّ لَزِمَنِي الْمُؤْمِنِ فَلَمْ أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنٍ اللَّهِ مَؤْمِنٍ عَيْبِ مُؤْمِنٍ اللَّهُ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ مَوْمِنِ عَيْبِ مُؤْمِنٍ اللَّهِ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا أُوفَرْهُ وَمِنْ عَيْبٍ مُؤْمِنٍ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ

14.35

**的工作,这种是这个工作。** 

مِنْهُنَّ وَمِنْ نَظَائِرِهِنَّ آعْتِذَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ وَاعِظاً لِلَا بَيْنَ يَدَى مِنْ فَصَاً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآجْعَلْ نُدَامَتِي عَلَى مَا مِنَ ٱلزَّلَاتِ وَعَزْمِي عَلَى تَرْكِ مَا جِبُ لِيْ عَجَّبَّتَكَ يَا مُحِبُّ التَّوَّابِينَ .

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآ عَنْ كُلِّ مَعْرَمٍ وَازْ

قَدْ كَلِحَقْتْ رَحْمَتُكَ بِالْلُسِيْئِيرِ إَ عَفْوُكَ ٱلظَّالِمِينَ فَصَلِّ وَكُمْ قَدْ شَمِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي أُسْوَةً مَنْ أَنْهَضْتَهُ بِتَجَاوُزكَ عَنْ مَصَارِع قَدْ وَخَلَّصْتَهُ بِتَوْفِيقِ ٱلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوكَ . مِنْ إِسَارِ سُخْطِكَ انُّكَ إِنْ مِنْ وَثَاقِ عَدْلِكَ تَفْعَلْهُ بَمَنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا الْهَي اسْتحْقَاقَ عُقَّهِ يَتكَ وَلاَ يُبَرِّيءُ نَفْسَهُ مِن اسْتِيجَاب

تَفْعَلْ ذٰلِكَ يَا الْهِي بَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ ٱكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ وَبَمَنْ يَأْسُهُ مِنَ ٱلنَّجَاةِ أَوْكَدُ مِنْ رَجَآئِهِ لِلْخَلَا لَا أَنْ يَكُونَ يَاْسُهُ قُنُوطاً أَوْ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ اغْترَاراً بَلْ لِقِلَّةِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ وَضَعْفِ حُجَجِهِ فَامًّا أَنْتُ يَا إِلَمْ تبعاتِهِ فَأَهْلُ أَنْ لَا يَغْتَّرَ بِكَ وَلَا يَيْاَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ آلرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِيْ لَا يَمْنَعُ ٱحَداً فَضْلَهُ وَلا يَسْتَقْصي مِنْ أَخَدٍ

图像等等等的 水管 人名约克尔 多数分离的 病药法

تَعَالَى ذِكْرُكَ عَنِ الْمَـٰذُكُورِينَ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُكَ عَنِ الْمُنْسُوبِينَ وَفَشَتْ نِعْمَتُكَ فِيْ جَمِيْعِ الْمَخْلُوقِينَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .





ٱلْمُوتَ بَيْنَ ٱيْدِيْنَا ذِكْرَنَا لَهُ غَبًّا وَاجْعَلْ الأعْمَالِ ٱلدُّنُوَّ مِنْهَا فَإِذَا وَٱنْزَلْتَهُ بِنَا أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَمِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ اَمِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ اَمِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ ضَالِّينَ عَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ تَائِيِينَ غَيْرَ عُاصِينَ وَلَا مُصِرِّينَ يَا تَائِيِينَ غَيْرَ عُاصِينَ وَلَا مُصِرِّينَ يَا ضَامِنَ جَزَآءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصْلِحَ ضَامِنَ جَزَآءِ الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَصْلِحَ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ .





أنْزَ لْتَهُ لَوَ اتُكَ عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا حَمْلَهُ اَللَّهُمَّ فَكَمَا

وَلاَ يَلْتَمِسُ آلْهُدَىٰ في غَيْرهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّلاَلةِ وَكُمَا نَصَبْتُ بِهِ عَلَيْكَ وَأَنْهَجْتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا الَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآجْعَلِ آلقُوْ آنَ وَسيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَسُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ إِلَى السَّلَامَة وَسَبَباً نُجْزِيٰ النّْجَاةَ في عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ وَذَريعَةً نَقْدِمُ بِهَا عَلَى نَعِيْمِ دَارِ الْلُقَامَةِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْطُطْ بِالْقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ وَهَبْ لَنَا

شَمَائِل الأَبْرَارِ وَاقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ وَتَقَفُّهُ بنا وَلَمْ يُلْهِهمُ الْأَمَلُ، فَيَقْطَعَهُمْ بِخَدَع اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ الْقُرْآنَ في وَ لِأَقْدَامِنَا

وَلاَّ لْسَنَتنَ مِرْ، اقْـترَ اف ا، حنّا عَن عَنَّا مِنْ آلغَفْلَةُ نَاشِراً حَتَّى تُوصِ قُلُوبنَا عَجَائِبهِ وَزُوا صاً وَأَدِمْ بِالْقُرْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَى جُبْ بهِ ظاهِرِنا وَاحْ عَنْ

دَرَنَ

اِلَى لَنَا فِ الْقيَامَةِ يَكُونَ قَائداً الدُّنْبا وَتَرْ ادُفَ التَّرٰاقِيَ مَلَكُ وَتَجَلَّىٰ وَرَمَاهَا

A. S. C. C.

الْمَنَايَا بأَسْهُم وَحْشَةِ الْفِرَاقِ وَدَافَ لَمَا مِنْ زَعَافِ اللَّوْتِ كَأْسًا مَسْمُولَةً الْمَذَاقِ وَدَنَا مِنَّا إِلَى الآخِرَةِ رَحِيلٌ وَانْطِلَاقٌ وَصَارَت الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ الْأَعْنَاق وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَاْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّلَاقِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَبَارِكُ لَنَا فِي حُلُول ِ دَارِ البليٰ وَطُول ِ الْمُقَامَةِ بَيْنَ اَطْبَاق ٱلثَّرِيٰ وَاجْعَلِ ٱلْقُبُورَ يَعْدَ فِرَاقِ ٱلدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازلِنَا وَافْسَحْ لَنَا نَفْضَحْنَا فِي حَاضِر الْقِيَامَةِ بِمُوبِقَاتِ اثْامِنَا وَارْحَمْ بِالْقُرْآنِ فِيْ مَوْقِفِ الْعَرْض عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ عَلَيْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنا وَنَوِّرْ بِهِ قَبْلِ الْبَعْثِ سَدْف قُبُورنا ونَجِّنا بهِ مِنْ كُلِّ كَرْب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وشَدَائِدِ أَهْوَالِ يَوْم الطَّامَّةِ وَبَيِّنُ شُ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَةِ فِي يَوْم الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَاجْعَلْ لَنَا فِي صُدُّورِ المُؤْمِنِينَ وُدّاً وَلاَ تجْعَلِ الْحَيَاةَ عَلَيْنَا نَكَداً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لك كَمَا صَا عَإَ عندك رْفَعْ دَرَ-نورَهُ

THE CONTRACTOR'S

مَلآئِكَتِكَ الْلُقَرَّ بِينَ وَانْبِيَائِكَ الْلُوْسَلِينَ الْلُوْسَلِينَ الْلُوْسَلِينَ الْلُهِ الْمُصْطَفَيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّلِينِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .



H COLUMN AND A



كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيْعٌ الأيَّامُ وَطَهَارَةٍ لَا

مِنَ السَّيِّئاتِ هِلَالَ سَعْد فيْهِ وَيُمْن لَا نَكَدَ مَعَهُ نَظَرَ تَعَبُّدَ لَكَ فِيهِ فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَة وَأَوْزَعْنَا فِيهِ

C. C. C.

فِيهِ جُنَنَ الْعَافِيَةِ وَآثَمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ ٱلْمِنَّةَ اِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ وَصَلَّى اَللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ .



الَّذِيْ هَدَانَا

اِكْرَاماً وَجَعَلَ لَهُ

فِيهِ وَاعِنَّا عَلَى

تَحْظُورِ وَلاَ رئآءِ الْمُرَائِينَ وَسُ

فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَمِّ الطُّهُور الْخُشُوع وَٱبْلَغِهِ وَاسْبَغِهِ وَأَبْينَ وَوَفَّقْنَا فِيهِ لِأَنْ نَصِلَ ٱرْحَامَنَا بِٱلبِرِّ وَٱلصِّلَةِ وَأَنْ نَتَعَاهَدَ جيرانَنا بالإفْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَأَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ ٱلتَّبعَاتِ وَأَنْ نُطَهِّرَهَا بإخْرَاجِ ٱلزَّكُوَاتِ وَأَنْ نُرَاجَعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَأَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْ نُسَالِمُ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِي فِيْكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوالِيهِ وَالْجِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ وَانْ

حَتًىٰ لَا يُورِدَ إلَّا دُونَ مَا نُوردُ مِنْ اَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَانْوَاعِ ٱلقُرْبَةِ إِلَيْكَ إِنَّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ مَنْ تَعَبُّدَ لَكَ فِيهِ مِنِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكِ قَرَّ بْتَهُ أَوْ نَهِ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهَّلْنَا

اَوْلِيَاءَكَ وَالإِغْفَالَ وَآلِـهِ وَاِذَا كَانَ لَكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ

هَذَا مِنْ تِلْكَ آلرِّقَابِ وَاجْعَلْ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وَأَصْحَار اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ۗ وَالَّهِ وَالْمُعَقُّ هِلَالِهِ وَاسْلَخْ عَنَّا ذُنُوبَنَا مَعَ اِمْحَاق وَأَخْلَصْتَنَا ٱلسَّيِّئاتِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱلِهِ وَإِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا وَإِنْ زِغْنَا فِيهِ

أوْقَا وَاعِنَّا كَذَلِكَ والآي يَرثُونَ ك الَّذِينَ

عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ هَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ لَمَا



أَهْمَتُهُ شُكْرَكَ وَتُكَافِئُ مَنْ حَمدَكَ وَإِنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ تَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَتَجُودُ عَلَى مَنْ مَنَعْتَهُ وَكِلَاهُمَا أَهْلٌ مِنْكَ وَالْمَنْعِ غَيْرَ عَلَى ٱلتَّجَاوُز وَامْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ تَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاتِكَ يَهْلِكَ

الإعْذَار إلَيْهِ وَبَعْدَ عَلَيْهِ كَرَماً مِنْ عَفُوكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ الله تَوْبَةً نَصُوحاً إلَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُ

لَنَا انَّكَ عُذْرُ مَنْ ذَلِكَ اْلَمْنْزِل ِ بَعْدَ فَتْح وَأَنْتَ الَّذِي آلدَّلِيْل

خِرِينَ فَذَكَرُوكَ بِمَنَّكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ وَدَعَوْكَ بِأَمْرِكَ وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَباً لِمَزيدِكَ وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضِبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْار الَّذِيْ دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفاً بِالإِحْسَانِ وَمَنْعُوناً بِالأَمْتِثالِ ومَحْمُوداً بِكُلِّ لسان فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ للْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنِيٌّ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالإِحْسَانِ

وَالطُّولِ مَا أَفْشَى فِينا إلى كرامتك وَالْوُصُولَ تىلك

عَلَى كُلِّ الْقُرْآ

وَأَنْتَ الْمَلِيءُ بِمَا الْجُوَادُ بَمَا ضْلِكَ الْقَريبُ إِلَى مَنْ وَقَدْ اَقَامَ فِينَا هَذَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالِينَ ثُمَّ عِنْدَ تَمَام وَقْتِهِ وَٱنْقِطَاعِ ودَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَاوْحَشَنَا آنْصِرَافُهُ عَنَّا وَلَرْمَنَا لَهُ ٱلذِّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَالْخُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ وَالْحَقُّ

اْلَقْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِلُونَ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ ٱللَّهِ الْأَكْبَرَ وَيَا عِيْدَ أَوْلِيَائِهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ٱكْرَمَ مَصْ الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ عُمالُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِنْ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَاَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَمَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ ٱلسَّلَامُ أَنُّسَ مُقْبِلًا

الذُّنُوثُ أعَانَ رَعَيٰ حُرْمَتَكَ أمحاك كَانَ عَلَىْكَ لأنواع سْتَرَكَ مَا كَانَ اَطْوَلَكَ عَلَى وَاَهْ ك

ِ مِنْ كُلِّ أَمْر

الْقَدْر وَعَلَى لَيْلَةٍ عَلَيْكَ فَضْلكَ بَرَكاتك انّا هَٰذَا بَمَنَّكَ فتتنا آثُرْتَنَا إقْرَاراً بِالْإِسَآءَةِ وَآعْتِرَافاً بِالْإِضَ قُلُوبِنَا الإعْتِذَارِ فَأَجِرْنَا حْرُوص عَلَيْهِ وَأَوْجِبْ لَنَا

تَنَاوُل مَا أَنْتَ أَهْلُهُ بما وَأَجْر لَنَا مِنْ مَا يَكُونُ دَرَكاً الدَّهْر شَهْر نَا هَذَا مِنْ

بسِتْركَ وَآعْفُ عَنَّا سْنَا فِيهِ لأَعْينُ آلشَّامتنَ اَلْسُرَ الطَّاغِير تَعْمِلْنَا بَمَا يَكُونُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً لَمَا مِنَّا فِيهِ بِرَاْفَتِكَ الَّتِي اللَّهُمَّ صَالِّهِ الَّذِي لاَ يَنْقُصُ وَ بَارِكْ

اَللَّهُمَّ اسْلَخْنَا هَٰذَا حَظًّا مِنْهُ ٱللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَ لَنَا مِثْلَهُ

LONG TO LANGE TO LANG

KIND A TURN OF THE AND A STATE O

ضْعَافَهُ مِنْ فَضْلكَ فَانَّ فَضْلَكَ لا يغيْضُ وَانَّ خَزَآئِنَكَ لَا تَفِيضُ وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَفْنِيٰ وَأَنَّ عَطَاءَكَ لَلْعَطَآءُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاكْتُبْ لَنَا مِثْلَ أَجُور مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيْهِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا يَوْمِ فِطْرِنَا وَمُحْتَشَداً مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَسْلَفْنَاهُ أَوْ خَاطِر

ed by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ اِلَيْهِ وَاَكْفَىٰ مَنْ اللهِ وَاكْفَىٰ مَنْ اللهِ وَاكْفَىٰ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

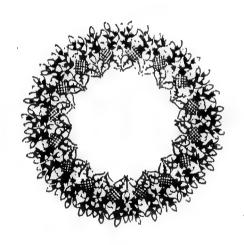



يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ وَيَا مَنْ يَقْبَلُهُ الْبِلَادُ وَيَا مَنْ لَا تَقْبَلُهُ الْبِلَادُ وَيَا مَنْ لَا يَعْتَقِرُ اَهْلَ الْجَاجَةِ اللهِ وَيَا مَنْ لَا يَعْبَهُ يُغَيِّبُ الْلُلِحِيْنَ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ اَهْلَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ اَهْلَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِ اَهْلَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِ اَهْلَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى يَسْكُرُ عَلَى اللهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْعِنْ يَسْكُرُ عَلَى اللهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللهُ وَيَا مَنْ يَسْكُرُ عَلَى اللهَ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهِ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلَيْهِ إِلَا اللّهِ وَيَعْمَلُ لَلهُ وَيَا مَنْ يَسْلِالًا اللّهِ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مُنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يُسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مُنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهِ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلِي اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلَا اللّهُ وَيَا مَنْ يَسْلُوا اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مُنْ إِلَا اللّهُ وَيَا مَنْ لَا اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ اللّهُ وَيَا مَنْ لَا اللّهُ وَيَا مَا مُنْ لِيْ الْمَالِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَا مُنْ لَا اللّهُ ال

مَنْ دَنْا مِنْهُ وَيَا مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا مَنْ لَا ٱلنَّعْمَةَ وَلَا يُبَادِرُ بِٱلنَّقْمَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى وَيَتَجَاوَزُ عَنِ ٱلسَّيِّئَةِ الآمَالُ دُونَ مَدىٰ كَرَمكَ وَامْتَلَاتْ مَفَيْض نَعْتِكَ ٱلصِّفَاتُ فَلَكَ فَوْقَ كُلِّ عَالِ وَاجْلَلالُ

مَبْسُوطٌ لَنْ عَصَاكَ ضٌ لِمَنْ نَاوِاكَ عَادَتُكَ الإحسَانُ لَقَدْ غَرَّتُهُمْ أَنَاتُكَ وَصَدَّهُم إِمْهَالُه ل السُّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة صَائِـرُ ونَ إِلَى وَٱمُورُهُمْ آئِلَةً إِلَى آمْرِكَ لَمْ

يَهِنْ عَلَى طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَائُكَ وَلَمْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهمْ بُرْهَانُكَ حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لا تُدْحَضُ وُسُلْطَانُكَ ثَابِتُ لَا يَزُولُ فَالْوَيْلُ آلدَّائِمُ لِلَنْ ﴿ جَنَحَ عَنْكَ وَالْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِلَنْ خَابَ مِنْكَ وَالشَّفَاءُ الْأَشْقَىٰ لِلَنَّ اغْتَرَّ بِكَ ٱكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ وَمَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فَى عِقَابِكَ وَمَا أَبْعَدَ مِنَ الْفَرَجِ وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ ٱلْمُخْرَجِ عَدْلًا مِنْ قَضَائِكَ تُّجُورُ فِيهِ وَانْصَافاً مِنْ حُكْمِكَ لاَ

أَنَاتُكَ عَجْزاً وَلاَ إِمْهَالُكَ وَهْناً امْسَاكُكَ غَفْلَةً وَلا بَلْ لِتَكُونَ وَكَرَمُكَ ٱكْمَلَ وَإِحْسَانُـكَ عْمَتُكَ ٱتَمَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَكَمْ تَزَلْ

وَهُوَ كَآئِنٌ وَلَا تَزَالُ حُجَّتُكَ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَغَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدُّ بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ بأَسْرِهَا وَاحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُشْكَرَ عَلَى اَقَلُّهِ وَقَدْ قَصَّرَ بِي السُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ وَفَهَّهَ الإمْسَاكُ عَنْ تَمْجيدِكَ وَقُصَارَايَ الإقْرَارُ بِالْحُسُورِ لَا رَغْيَةً يَا إِلَهِي بَلْ عَجْزاً فَهَا أَنَا ذَا أَؤُمُّكَ بِالْوِفَادَةِ وَاسْأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ فَصَلِّ عَلَى وَآلِهِ وَاسْمَعْ نَجْوَايَ

لْعَلِيٍّ



رَقيتُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الْأَحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ الْلُتَفَرِّدُ وَٱنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ الْكَرِيمُ الْلُتَكَرِّمُ الْعَظِيمُ الْلُتَعَظِّمُ الْكَبِيرُ الْلُتَكَبِّرُ وَآنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا آنْتَ العَلِيُّ الْمُتَعَالِ الْشَدِيْدُ الْمَحَالِ وَأَنْتَ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمٰنُ ٱلرَّحِيمُ لاً إلَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَٱنْتَ اللَّهُ لَا اِلَّهَ اللَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الأَكْرَمُ آلدًائِمُ الأَدْوَمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا

الَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدِ وَالآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدِ وَأَنْتَ اللَّهُ لاَ الدَّانِي فِي عُلُوِّهِ وَالْعَالَىٰ ءِ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْحَمْ الَّهُ الَّا الأشبآء الَّذِيْ قَدَّرْتَ

تَدْبِيْرِاً وَأَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِنْكَ شَرْيكُ وَلَمْ يُوازرْكَ في وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدً يرٌ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْماً مَا آرَدْتَ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلاً وَحَكُمْتَ فَكَانَ نَصْفاً مَا حَكَمْتَ ٱنْتَ الَّذِي لَا يَعْوِيْكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطَانِكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعْيِكَ بُرْهَانٌ وَلاَ بَيَانٌ ٱنْتَ الَّذِي ٱحْصَيْتَ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْ آمَداً وَقِدَّرْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيْراً

الأوْهَامُ عَنْ الأبْصَارُ مَوْضِعَ عُدُوداً وَلَمْ لَا تُحَدُّ فَتَكُونَ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً أَنْتَ الَّذِي لا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ وَلا عِدْلَ فَيُكَاثِرَكَ وَلا نِدَّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ اَنْتَ الَّذِي ٱبْتَدَأَ وَٱسْتَحْدَثَ وَٱبْتَدَعَ وَأَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ سُبْحَانَكَ شَأْنَكَ وَأَسْنَىٰ فِي الْأَ

بالخَقِّ وَأَصْدَعَ مَا أَرْأَفَكَ أوْسَعَ وَجَوَادٍ مَا اَرْفَعَكَ ذُو وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحَمْدِ سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ الْهٰدَايَةُ مِنْ وَعُر فَت يَدَك ين أوْ خَضَعَ لَكَ مَنْ لِعَظَمَتكَ في

لَكَ كُلُّ خَلْقكَ وَلاَ تُمَسُّ وَلاَ تُكَادُ وَ تُنَازَعُ وَلاَ تُجَارِيٰ وَلاَ تُمَارِيٰ وَلَا تُخَادَعُ وَلَا تُمَاكِرُ سُبْحَانَا جَدَدٌ وَأَمْرُكَ رَشَدٌ سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكُمْ حَتَّمُ وَإِرَادَتُكَ سُبْحَانَكَ قَاهِرَ الأَرْبَالِ بَاهِرَ الآيات فَاطِرَ السَّمَوَاتِ بَارِيءَ

لَكَ خُمْداً وَلَكَ عَنْهُ یگراً وَدُ حُداً ﴿ لَا حُداً 1

وَفْقُ لِصِدْقِ ٱلنَّيَّةِ فِيهِ حَمْداً لَمْ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلاَ يَعرفُ فَضْلَهُ حَمْداً يُعَانُ مَن وَيُؤَيِّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعَاً

الى قُوْلك حَمْلُ ؠؘڒۑ۠ۮٟ

THE STATE OF THE S

4 4 7

A Table

A TOTAL STATE OF THE STATE OF T

وَآلِه صَلَاةً زَاكِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً أَزْكَىٰ منْهَا وَصَلِّ عَلَيْه صَلَاةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ صَلاةً آثْمَىٰ منْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاَّةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةً فَوْقِهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى نُحَمَّد وَآلِهِ صَلَاةً تُرْضِيهِ وَتَزيدُ عَلَى رضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّاةً تُرْضِيْكَ وَتَزيدُ عَلَى رضَاكَ لَهُ وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلاَّةً لا تَرْضَى لَهُ إِلًّا بِهَا وَلَا تَرْىٰ غَيْرَهُ لَمَا آهْلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ صَلَاةً تُجَاوِزُ رضْوَانَكَ وَيَتَّصِـلُ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ اَيَّدْتَ عِنْدَ نَهْيهِ وَاللَّا مُتَاخِّرٌ

بِهِ عَلَيْهِ وَأَوْزَعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ وَآتِهِ

صَدَأُ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ وَأَبِنْ بِهِ الضُّوَّاءَ مِنْ سَبِيْلِكَ وَأَزِلْ النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ وَامْعَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدكَ عوجاً وَأَلنْ جَانِبَهُ لِأُوْلِيَآئِكَ وَابْسُطْ يَدَهُ عَلَى أَعْدَائِكَ وَهَبْ لَنَا وَرَحْمَتُهُ وَتَعَطَّفَهُ رَ أَفْتَهُ وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطيعينَ وَفي رضَاهُ سَاعِينَ وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَالْلَدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ وَالَيْكَ وَالَى رَسُولكَ صَلَواتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى أَوْلِيٰآئِهِمُ

Week Control of the C لَّهُمَّ وَانَا عَبْدُكَ الَّذِي ٱنْعَمْتَ وَاَرْشَدْتَهُ

اَعْدَائِكَ ثُمَّ اَمَوْتَهُ فَا مُعَانَدَةً لَكَ وَلا آسْتَكْنَاداً بَلْ دَعَابُهُ هَوَاهُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ وَإِلَى وَاعَانَهُ عَلَى ذَٰلِكَ فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفاً بِوَعِيْ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ

The Test of the Test الَّذِي قَلَّ دُونَهَا فَيَا مَنْ لَمْ \* وَلاَ يَنْذُهُ بِإِقَالَةِ

أنًا الَّذِي

مُوَالاَتُهُ بَمُوالاً قَرَنْتَ مُعَادَاتَهُ بُعَادَاتِكَ هَذَا بِمَا وَعَاذَ بِٱسْتِغْفَارِكَ وَالْكَالَـة

مِمَّا يُبَاعِدُني

عَمَّا ٱحَاوِلُ لَدَيْكَ لَّنْهَا مِنْ حَبْثُ آمَوْتَ وَالْلُشَاحَّةَ فِيهَا عَلَى مَا أَرَدْتَ وَلَا ٱلْمُنْحَرِفِينَ عَنْ سُبُلِكَ وَنَجِّنيْ مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ وَخَلِّصْن لَّمُوَاتِ الْبَلُوىٰ وَآجِرْنِيْ مِنْ آخُذِ

مَنْ عِنْدَكَ بَلْ خُدْ بِيَدِي مِنْ **وَ**وَهْلَةٍ وَبَلُّغْنَىٰ مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ وَطَوِّقْنِي بِالْبَرَكَاتِ آلازْدِجَارَ عَنْ قَبَائِع

The state of the s

学员的表现 化自肠的

ٱلذُّلِّ الْقَادِرُ وَالآخذُ

؞ڡیْنَ وَکُنْ لیْ کَمَا تَکُونُ وَظَاهِرَ كَرَامَاتِهَا لَدَى وَآمُلَأُ قَلْبِي وَاثِقاً بِمَا عِنْدَ

وَرَاْفَتِكَ وَرِزْقِكَ ٱلواسِعِ اِلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبِينَ وَآثَمِمْ ليْ وَجْهِكَ يَا رَبُّ الْعَالِمِينَ وَصَلَّى الطَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَبَدَ الآبدِينَ .

THE A CANTO



وَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا بِأَنَّ لَكَ الْلُكَ وَلَكَ ٱلْحَمْدَ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ الْحَلِيْمُ اْلَمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ الْكَ مُم الْحَنَّانُ م بَدِيْعُ السَّمْواتِ وَالأَرْض عِبَادِكَ الْلُؤْمِنِينَ مِنْ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدىً أَوْ آلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اَللَّهُمَّ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلَّهَ اِلَّا اَثْتَ اَنْ

عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْ آل الأخيار صلاة دَعَاكَ في مُنْ مِره مِنِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمينَ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ وَاَنْ هُمَّ اِلَيْكَ تُ ٱلْيَوْمَ فَقْرِي

The Walter

Programme of the second

SALVO ALA

وَ تَحيَّاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ إبْراهِيمَ وَآلِ وآلت TALKE STATES

11.1

SALES OF SALES OF SALES ذَا

مَنَّانُ وَأُردُهُ وقدره وا مِنْهُ وَبَارِكَ لِي CK

يَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا بَدا لَهُ الآبِدِينَ . ] .



كُمْ أُشْرِكْ بِكَ وَقَدْ فَرَرْ ك الْهَأَ وَالِيْكَ مَفَرُّ الْلَّسِيءِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْلُلْتجِيءِ عَلَىٰ سَيْفَ عَيْنُ حِرَاسَتِهِ اْلَمُكْرُوهَ وَيُجَرِّعَني

نْهَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِهُ لَّا تُسْاَلُ عَمَّا تَفْعَلُ فَاعْطَيْتَ وَلَمْ تُسْاَلُ ٱلا وَآمْتِنَـ وَانْعَاماً وَاَيَيْتُ يُغْلَبُ وَذِيْ أَنْاةٍ لَا

[كَذَا وَكَذًا ] عَلَيْكَ فَي وُجْدِكَ وَلاَ قُدْرَتِكَ وَآنْتَ على كُلِّ وَدَوَام تَوْفِيقِكَ بِهِ اِلَى رِضْوَانِكَ

## General O-



اَللَّهُمَّ اِنِّ وَجَدْتُ فِي مَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ وَبَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ اَنْ قُلْتَ لِي عَبَادَكَ اَنْ قُلْتَ لِي عَبَادَكَ اَنْ قُلْتَ لِي عَبَادِي اللَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللهِ إِنَّ اَللهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً وَقَدْ تَقَدَّمَ اللهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً وَقَدْ تَقَدَّمَ اللهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً وَقَدْ تَقَدَّمَ

مَا قَدْ عَلِمْتُ وَمَا أَنْتَ فَيَا سَوْأَتًا مِمَّا أَحْصَاهُ عَلَى كِتَابُكَ

ري پسِ مُلْككُ 10 يَز يدُ عَذَانُ أَمَّا يَرَ أنْ ذُلكَ مِنْ أَنْ أعظم ومُلْكَكَ طَاعَةُ ٱلْمُذُنبينَ ذَا وَتَجَاوَزُ عَنِّي يَا بر پېم . آلتوًّابُ الر

كُلُّ شَا هر<sup>و</sup>. زُمَاني رضاك

وَكُثْرَ ةً مَا کار بِكَ

in The said

The state of the s

No.

الأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ لِقِلَّةِ شُكْرِي وَآغْفِرْ لِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ لِقِلَّةِ شُكْرِي وَآنْ تُعَذِّبْ لِي مَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِي وَإِنْ تُعَذِّبُ فَأَنَا آلظَّالِمُ الْمُفَرِّطُ الْمُضَيِّعُ الآثِمُ الْمُقْصِّرُ الْمُضْجِعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي الْمُقْصِّرُ الْمُضْجِعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي الْمُقْصِّرُ الْمُضْجِعُ الْمُغْفِلُ حَظَّ نَفْسِي وَإِنْ تَغْفَرْ فَآنْتَ آرْحَمُ آلرَّاحِينَ .



وَمِن دِهَانِ وَعَلَيْ وَالسَّلَامِ وَمِن دِهَانِ وَعَلَيْ وَالسَّلَامِ وَمِن دِهَانِ وَعَلَيْ وَالسَّلَامِ وَمَا لَى الله تعالى الله تعالى الله الَّذِي لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّهَاءِ وَكَيْفَ فِي اللَّهُ الَّذِي وَلاَ فِي السَّهَاءِ وَكَيْفَ

فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءِ وَكَيْفَ عَلَيْكَ مَا انْتَ خَلَقْتَهُ يَا إِلَمْيْ مَا انْتَ خَلَقْتَهُ وَكَيْفَ وَكَيْفَ لَا تُحْصِيْ مَا انْتَ صَنَعْتَهُ اَوْ وَكَيْفَ لَا تُحْصِيْ مَا انْتَ صَنَعْتَهُ اَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا اَنْتَ تُدَبِّرُهُ اَوْ كَيْفَ يَعْيِبُ عَنْكَ مَا اَنْتَ تُدَبِّرُهُ اَوْ كَيْفَ يَعْيِبُ عَنْكَ مَنْ لا كَيْفَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لا كَيْفَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لا خَياةَ لَهُ إِلاَّ بِرِزْقِكَ اَوْ كَيْفَ يَنْجُو خَياةً لَهُ إِلاَّ بِرِزْقِكَ اَوْ كَيْفَ يَنْجُو

مَذْهَبَ سُبْحَانَكَ بِكَ وَكَذَّبَ رُسُلُكَ قَضَآءَكَ أَنْ يَرُدُّ مَنْ كُرهَ مْرَكَ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ آلدُّنْيَا مَنْ كَرهَ لِقَاءَكَ فی

مَا أَعْظَمَ وَاشَدَّ قُوَّتِكَ وَآنْفَذَ آمْرَكَ سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ الْمُوْتَ مَنْ وَحُدَكَ وَمَنْ كَفَرَ بِكَ وَكُلُّ ذَائِقٌ ٱلْمُوْتِ وَكُلُّ صَائِرٌ إِلَيْكَ ارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ لَا إِلَّهَ إِلَّا شر يك لك آمَنْتُ بك وَصَدَّقْتُ رُسُلَكَ وَقَبِلْتُ بكُلِّ مَعْبُودٍ غَيْرَكَ عَبدَ سِوَاكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي

قِرّاً بخطاياي أنّا بإسرافي ا ي ذَلِيلٌ عَمَلي أَهْلَكَني وَهَوَايَ أَرْدَانِي وَشَهَوَاتِي حَرَمَتْنِي فَاسْأَلُكَ تفسه آمَله وَبَدَنَّهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ وَقَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النَّعَم عَلَيْهِ وَفَكُرُهُ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَآئِرٌ إِلَيْهِ سُؤَالَ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمَلُ وَفَتَنَهُ الْهُويُ وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا وَاظَلَّهُ الْأَجَارُ سُؤَالَ مَن ٱسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ وَاعْتَرَفَ بِئْتِهِ سُؤَالَ مَنْ لاَ رَبُّ لَهُ غَيْرُكَ وَلاَ

يَّ لَهُ دُونَكَ وَلاَ مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ وَلاَ

فَالَيْكَ اَفِرُّ وَمِنْكَ اَخَافُ وَبِكَ اَسْتَغِيثُ وَإِيَّاكَ اَرْجُو وَلَكَ اَدْعُو وَلِكَ اَدْعُو وَالَكَ اَسْتَعِينُ وَالِيْكَ اَجْمَا وَبِكَ اَثِقُ وَإِيَّاكَ اَسْتَعِينُ وَالِيْكَ اَبْحَكُلُ وَعَلَى وَعِلَى وَعَلَيْكَ اَتُوكُلُ وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ اَتَّكِلُ .



TONG OF THE STATE CONTRACTOR OF THE

CELL OF THE SERVICE AND A

جْتَرَأْتُ اة الْعَاكِينَ

الْكُرْسيِّ وَالْلُعَوِّذَتَيْن اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ: ] إ سُوَّالُ مَن أسْالُكُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ سُؤَالَ مَنْ لَا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغِيْثاً وَلَا لضَعْفه وَلَا لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ يَا ذَا آسْاَلُكَ َ وَالإِكْرَام عَمِلَ بِهِ وَيَقِيناً تَنْفَعُ بِهِ ۔ ك ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِ

، وَاقْطَعْ مِنَ ٱلدُّنْيَا حَاجَتِي مِنْ شَرِّ كِتَابُ قَدْ الْعَابِدِينَ لَكَ أسْالُك وَتُوكُّلُ الْلُؤْمِنِينَ عَلَيْ رَهْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ وَ لَّني في

أَثْرُكُ مَعَهُ الرَّاحِينَ





الأرّ ضيناً (١٦) سُبْحَانُـ **وَ**زْنَ تَعْلَمُ وَزْنَ وَالنُّورِ (١٨) سُبْحَانَكَ وَالْهُوَآءِ (١٩ الرِّيح كُمْ هِيَ مِنْ ذَرَّةِ (٢٠) سُبْحَانَكَ قُدُّوسٌ، (٢١) سُبْحَانَكَ (٢٢) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْ (٢٣) سُبْحَانَكَ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِ

رَوَى الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمَسَيِّبِ. قَالَ كَانَ الْقَوْمُ لَا يَغْرُجُونَ مِنْ مَكَّةً حَتَّى غَفَّرُجَ عَلَى لَا بْنُ الْخُسَيْنُ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مُعَهُ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ ٱلْمَنَازِلِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ فَسَبُّحَ فِي سُجُودِهِ يَعْنِي بَهٰذَا التَّسْبِيحِ فَلَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلا مَدَرٌ إِلَّا سَبَّحَ مَعَهُ فَفَرْعُنَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَ يَا سَعِيدُ اَفَزَعْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ يًا بْنَ رَسُولِ الله . فَقَالَ لهٰذَا التَّسْبيحُ الْأَعْظَمُ حَدَّثَني أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لاَ تَبْقَ الذُّنُوبُ مَعَ هَذَا التَّسْبيح . وَإَنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ لَمَّا خَلَقَ جَبْرَئِيلَ الْهَمَهُ هٰذَا التَّسْبِيحَ ، وَهُوَ اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ .

الأوْهَامُ تَبْلُغُ

لاَ كُفْوَ لَهُ ،

وَالصَّائِعُ بِلا أحدٍ ، يكٍ ، وَالْفَاطِرُ بِلَا كُلْفَةِ ، َ غَايَةً في زَمَانٍ يَزُولُ وَلَنْ يَزُالُ هُوَ الْإِلٰهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، الدَّآئمُ سْآئِلُكَ بِفُنْآئِكَ (٨) إلهي لَكَ يَرْهَـ

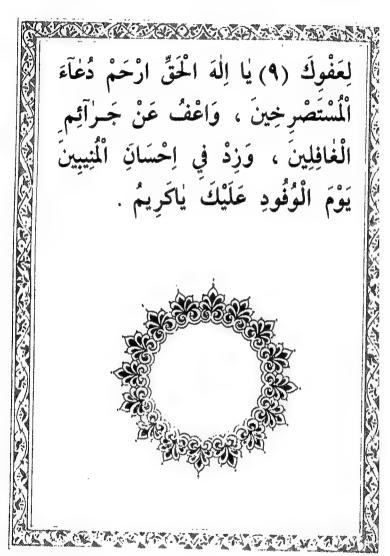

.أُ وَآلَهُ لَّهُمَّ يَا عَلَىٰ هِمْ (۲) فَصَد CAR

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَافْعَلْ بِنَا مَا الْثَيْنِ وَالدُّنْيَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالدُّنْيَا وَالأَنْيَا وَالأَنْيَا وَالأَنْيَا وَالأَخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالأَخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .





WINDS MEDDING

قَضْآئِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي ، وَبَعِلْ مَا صُوْتُ إِلَيْهِ (٦) فَاجْعَلْ يَا وَلِيِّ وَسَيِّدِي فِي مَا قَدَّرْتَ وَقَضَيْ عَافِيَتِي وَمَا اصى عِمَّا أَنَا فِيهِ (٧) فَانِّ لَا آرْجُو لِدَفْع ذٰلِكَ غَيْرَكَ ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ (٨) فَكُنْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ، عِنْدَ ظَنَّى بِكَ (٩) وَارْحَمْ ضَعْفِى وَقِلَّةَ حِيْلَتِي ، وَاكْشِفْ كُرْبَتِي ، وَاسْتَجِبْ ، وَاقِلْنِي عَثْرَتَي وَامْنُنْ عَلَيَّ

وَفَرِّجْ غَمِّي، وَأَعِدْ حَالِي إِلَىٰ الْحُسَنِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلا تُجَازِنِي الْحُسَنِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَلا تُجَازِنِي بِالإَسْتِحْفَاقِ، وَلٰكِنْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ فَعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاسْمَعْ وَأَجِبْ يَا عَزِيزُ.





(١) إِلْمِي إِنَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ اللَّا حِلْمُكَ ، وَلَا يُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ اللَّا عَفْوُكَ ، وَلَا يُخَلِّصُ مِنْكَ اللَّا عَفْوُكَ ، وَلَا يُخَلِّصُ مِنْكَ اللَّا رَحْمَتُكَ وَالتَّضَرُّعُ اللَّيْكَ (٢) فَهَبْ لِي يُنا اللَّهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا لِي يُنا اللَّهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا يُنشَرُ لِي يُنا اللَّهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا يَنشَرُ لِي يُنا اللَّهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تَنشَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِهَا تَنشَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَّانِي وَعَرِّفْنِي اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُولَى اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللللْ

عُلُوّاً كَبيراً

يًا الله يأ الله يأ الله الطّيبين الطّاهِرِينَ .





(١) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَنْتَ أَلَوْلَىٰ ، وَانَا الْعَبْدُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلَّا الْمَوْلَىٰ ، (٢) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ آنْتَ الْعَرْيِزُ ، وَانَا الذَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ ، وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّلِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الْعَرِيزُ (٣) مَوْلاَيَ اللَّلِيلُ اللَّالِيلُ الْعَرْيِزُ (٣) مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ اللَّالِيلُ الْخَلُوقُ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ اللَّالِيلُ الْخَلُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اللَّا الْخَالِقُ

ELOCATION CONTRACTOR TO TAKE (٤) مَوْلاًى مَوْلاًى أثت ى (٥) مَوْلاي مَوْلايَ أَنْتَ أَنْتَ الْبَاقِي وَاَنَ الْفَانِي (٧) مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الدَّآثِمُ وَأَنَا الزَّائِلَ الدَّآثِمُ (٨) مَوْلاٰيَ مَوْلاٰيَ انْتَ الْحَ المُمْلُوكَ اللَّا الْمَالِكُ



(١) بِسْمِ اللهِ الذِي لاَ ارْجُو إلاَّ فَضْلَهُ، وَلاَ اَخْشَىٰ إلاَّ عَدْلَهُ وَلاَ اَعْتَمِدُ إلاَّ قَوْلَهُ، وَلاَ اَتَمَسَّكُ وَلاَ اَعْتَمِدُ إلاَّ قَوْلَهُ، وَلاَ اَتَمَسَّكُ إلاَّ بِحَبْلِهِ (٢) بِكَ اَسْتَجِيرُ يا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوانِ مِنْ الطَّلْمِ وَالْعُدُوٰإِنِ وَمِنْ غِيرِ السَرَّمَانِ،

لَ غَدِي وَمَا بَعْدَهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّا اَللَّهُمَّ إِنِّ اَبْرَءُ اِلَيْكَ فِي بَعْدَهُ مِنَ الشُرْكِ وَالإِلْحَادِ ، تَعَرُّ ضِاً عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ خَيْرِ خَلْقِكَ ، الدَّاعِي إِلَىٰ حَقَّكَ ، وَاعِزُّنِ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُضَامُ ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ ، وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاخْتِمْ بِالإِنْقِطَاعِ الَّتِي لَا تَنَامُ ، وَاخْتِمْ بِالإِنْقِطَاعِ اللَّهِ الْمُؤْوَةِ عُمْرِي ، وَبِالْلَغْفَرَةِ عُمْرِي ، وَبِاللَّغْفَرة الرَّحِيمُ .





أبَدأ، (٦) اَللَّهُمَّ اجْعَلَ وَٱعُوذُ بِكَ مِنْ أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ ،

لكُأ وَعَدْتُهُ ، وَلِكُلِّ ثُمَّ كُمْ أَفِ لَكَ بِهِ (٨) وَاَسْـاَلُكَ فِي كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَطْلَمَ إمآئك أَوْ فِي مُالِهِ ، أَوْ عَلَيْهِ بَمَيْل ، أَنْفَةِ ، أَوْ حَمِيَّةٍ ، أَوْ رِيْآءٍ ، أَوْ غْآئِباً كَانَ أَوْ

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P



(٤) وَأَحْتُرزُ

الله خَيْر

آوَّلُهُ رِضَاهُ (١٠) فَاخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَلِيَّ الإِحْسَانِ .

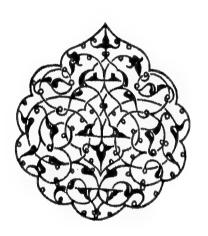



(٣) اَللَّهُمَّ لَكَ وَقَدُّرْتَ وَقَضَيْتَ وَاَحْيَيْتَ وَاَمْرَضْتَ وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَٱبْلَيْتَ ، وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتُ ، الْمُلْكِ احْتَوَيْتَ (٤) أَدْعُوكَ وَعَلِي دُعْ آءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ، وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ ، وَاقْتَرَتَ أَجَلُهُ ، الدُّنْيَا آمَلُهُ ، وَاشْتَدَّتْ وَتَدانيٰ في الىٰ رَحْمَتُكَ فَاقَتُهُ وَعَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ ، وَكَثْرَتْ زَلَّتُهُ وَعَثْرَتُهُ ، وَخَلُصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ (٥) فَصَلِّ

تشآءُ . يفٌ لما



(١) آخُمْدُ للهِ الَّذِي آذْهَبَ اللَّيْلَ مُنْطِياً بِقُدْرَتِهِ ، وَجَآءَ بِالنَّهٰارِ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ ، وَحَسانِ ضِيآءَهُ وَآتَانِي نِعْمَتَهُ (٢) اَللَّهُمَّ فَكَيٰا اَبْقَيْتَنِي لَهُ نَعْمَتُهُ (٢) اللَّهُمَّ فَكَيٰا اَبْقَيْتَنِي لَهُ فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَابْقِنِي لِأَمْثَالِهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَعَمْدٍ وَآلِهِ ، وَلا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي عُمَّدٍ وَآلِهِ ، وَلا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي



(١) اَخْمَدُ للهِ الأَوَّلِ قَبْلَ الإِنْشَآءِ وَالإِحْيَآءِ ، وَالآخِرِ بَعْدَ فَنَآءِ الأَشْيَآءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لأَ يَنْشَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ ، وَلا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَلا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَلا يُغَيَّبُ مَنْ دَعٰاهُ ، وَلا يُقْطَعُ رَجْآءَ مَنْ رَجْاهُ (٢) اَللَّهُمَّ يَقْطَعُ رَجْآءَ مَنْ رَجْاهُ (٢) اللَّهُمَّ

إِنَّ ٱشْهِدُكَ وَكَفَيْ بِكَ سَمُواتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ أَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَاْتُ مِنْ أنَّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَصْنَافِ خَلْقِكَ ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتُ ، وَحُدَكَ شَم يكَ لَكَ ، وَلا عَدِيلَ وَلا خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَلا تَبْدِيلَ، وَأَنَّ عُمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدِّي مَا حَمَّلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ ، وَجُاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجُهَادِ ، وَٱنَّهُ

TARING TO SERVICE TO S





لمنفأ التغز الخيي

(١) بِسْمُ الله كَلْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَمَقْالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَاَعُوذُ بِاللهِ تَعْالَىٰ مِنْ جَوْدِ الْجُاتِرِينَ ، وَكَيْدِ الْحُاسِدِينَ ، وَبَغْيِ الطَّالِمِينَ ، وَاحْمَدُ وَاحْمَدُ وَاحْمَدُ وَاحْمَدُ وَاحْمَدُ وَالْمُ وَاحْدُ وَالْمُ اللَّهُ مَا أَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَرِيكِ (٢) اللَّهُمَّ اَنْتَ الْواحِدُ بِلا شَرِيكِ

مِكَ ، وَلا تُنازَعُ في مُ أَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّى عَلیٰ عَبْدكَ مِنْ شُكْر نَعْمَاكَ يَةَ رَضَاكَ ، بِكِتَّابِكَ صَدْرِي، وَتَّحُطَّ بِتِلْاوَتِهِ وَزُرِي، وَتَمُطَّ بِتِلْاوَتِهِ وَزُرِي، وَتَمُّنَحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَقْسِي، وَلَا تُوحِشَ بِي اَهْلَ أَنْسِي، وَتُتِمَّ إِحْسَانَكَ فِي مَا بَقِيَ أَنْسِي، وَتُتِمَّ إِحْسَانَكَ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا آحْسَنْتَ فِي مَا مَضِيٰ مِنْهُ يَا آرْحَمَ الرَّاحِينَ .



BENEARLY SANDARA

غَافِراً ، وَلَا أَرَىٰ لِكُسْرِ حٰاہ اً ، وَقَدْ خَضَعْتُ بِالإِنَابَةِ وَعَنَوْتُ بِالإِسْتِكَانَةِ لَدَيْكَ بْابِكَ فَبِمَنْ ٱلُوذُ ، وَإِنْ عَنْ جَنٰابِكَ فَبِمَنْ خَجْلَتي وَاقْتِضَ وَ وَالْمُفَاهُ سُوِّءِ عَمَلي وَاجْتُرُ (٢) أَسْأَلُكَ يَا غَافِرَ الذُّنْبِ الْكَبير الْعَظْمِ الْكَسِيرِ ، أَنْ تَهَبّ الْجَرْآثِرِ ، وَتَسْتُرَ السُّرٰآثِر ، وَلَا

وَسَتْرِكَ (٣) وَانْ كَانَ الإ

W. C. St. Control of the Control of لَكَ الْعُتبيٰ كَانَ قَبُحَ الذُّنْبُ مِنْ (٩) آلَهِي مَا أَنَا بِأَوَّلِ مَنْ



النه التغز الزجيج

(١) اللهي النَّكَ اشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ اللَّهُ وَالِى الْخَطَيْعَةِ مُبْادِرَةً ، وَلِسَخْطِكَ وَبِمَعاصِيك مُولَعَةً ، وَلِسَخْطِكَ مُتَعَرِّضَةً ، تَسْلُكُ بِي مَسْالِكَ مُتَعَرِّضَةً ، وَتَجْعَلُنِي عِنْدَكَ الْهُونَ الْهَالِكَ ، وَتَجْعَلُنِي عِنْدَكَ الْهُونَ هَالِكِ ، كَثِينرة الْعِلَلِ طَويلة هَالِكِ ، كَثِينرة الْعِلَلِ طَويلة





(١) إِهْمِي ٱتُراكَ بَعْدَ الإِيمَانِ بِكَ تُعَدِّرُنِي أَنْ الْمَانِ بِكَ تُعَدِّرُنِي ، أَمْ بَعْدَ حُبِّي إِيّاكَ تُعْدِنِي ، أَمْ مَعَ رَجْآئِي بِرَحْمَتِكَ تُعْمِدُنِي ، أَمْ مَعَ رَجْآئِي بِرَحْمَتِكَ وَصَفْحِكَ تَحْرِمُنِي أَمْ مَعَ اسْتِجَارَتِي وَصَفْحِكَ تَحْرِمُنِي أَمْ مَعَ اسْتِجَارَتِي

تُحْرِقُهُ بِحَرْارَةِ مَوَدَّتكَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



المنذا لأخزا لوجيج

(١) يُا مَنْ إِذَا سَأَلَهُ عَبْدً أَعْطَاهُ ، وَإِذَا آمُلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مَنْاهُ ، وَإِذَا آمُلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مَنْاهُ ، وَإِذَا آقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ ، وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَا ذَنْهِ وَغَطَّاهُ ، وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ مَنَ الَّذِي أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ (٢) إَهْمِي مَنِ الَّذِي أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ (٢) إَهْمِي مَنِ الَّذِي

نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِرْاكَ فَمَا قَرَيْتَهُ ، وَمَن الَّذِي آناخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِياً نَدَاكَ أَيُحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ أَوْلَيْتُهُ ، بْابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفاً وَلَسْتُ أَعْرِفُ بالإحسانِ مَوْصُوفاً ، سواك مَوْليً اَرْجُو غَيْرَكَ وَالْخَـٰرُ كُلَّهُ أُؤَمِّلُ سِواكَ وَالْخَلْقُ أَأْقُطُعُ رَجَّآثِي مِنْكَ وَالْأُمْرُ لَكَ ، مًا لَمْ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِكَ ، أَمْ تُفْقِرُنِ إِلَىٰ مِثْلِي وَأَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ ، يَا مَنْ سَعِدَ بِرَحْمَتِهِ

يًا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِذَاعِيهِ مَرْفُوعٌ لِراجِيهِ ، أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ مِنْ عَطْآئِكَ بِمَا ، وَمِنْ رَجْآئِكَ بُمَا سِبْاتِ الدُّنْيَا ، وَتَجْلُو بِهِ عَنْ الْعَمَىٰ برَحْمَتِكَ يَا غَشُوات أَرْحَمُ الرَّاحِينَ.





لمِلْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ

(١) آهِي اِنْ كَانَ قَلَّ رَٰادِي فِي الْسَيرِ اللَّيْكَ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي الْسَيرِ اللَّيْكَ ، قَانَ حَسُنَ ظَنِّي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، وَإِنَّ كَانَ جُرْمِي قَدْ اَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَانَ رَجْآئِي قَدْ اَشْعَرَنِي بِالأَمْنِ مِنْ يَقْمَتِكَ ، قَدْ اَشْعَرَنِي بِالأَمْنِ مِنْ يَقْمَتِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقَابِكَ وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقَابِكَ

Charles Control of the Control of th جَزيلِ اِكْرُامِكَ

فِي الْقُرْبِيٰ مِنْكَ ، وَالزُّلْفَيٰ لَدَيْكَ ، وَالتَّمَتُّع بِالنَّظَر اِلَيْكَ ، مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحَاتِ رَوْحِكَ وَمُنْتَجِعُ غَيْثَ وَعَطْفكَ ، وَلُطْفِكَ ، فَارُّ مِنْ سَخَطِكَ إِلَىٰ ٠ رضاكَ هاربٌ مِنْكَ اِلَيْكَ راج مُعَوِّلُ عَـلُىٰ ا أَحْسَنَ مَا لَدَيْكَ مَوْاهِبك ، مُفْتَقِــرٌ إلىٰ رِعْايَتِــ مَا بَدَأْتَ بِهِ مِنْ فَضَلِكَ وَهَبْتَ لِي مِنْ كَرَمِكَ وَمُمَا سَتُرتَــهُ

أَتَيْتُكَ طَامِعاً فِي إحْسُ فاصدأ يعَةِ رِفْدِكَ مُلْتَمِساً سَنِيَّ الْخَيْر وَجَلَالِكَ ، فَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ آهْلُهُ مِنَ ٱلْنَتَ آهْلُهُ مِنَ ٱلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا ٱنَا آهْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّقْمَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّقْمَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا آرْحَمَ الرَّاحِينَ .





لم لله الخزالخيج

(١) إِلَمْ اَذْهَلَنِي عَنْ إِقْامَةِ شُكْرِكَ تَتَابُعُ طَوْلِكَ ، وَاَعْجَزَنِي عَنْ إِحْطَآءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ ، وَاعْجَزَنِي عَنْ إِحْطَآءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ ، وَشَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَعْامِدِكَ تَرادُفُ عَمْوَآئِدِكَ ، وَاعْيُانِي عَنْ نَشْرِ عَمْوارِفِكَ تَوالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ عَوارِفِكَ تَوالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ عَوارِفِكَ تَوالِي أَيَادِيكَ ، وَهٰذَا مَقَامُ

فَكُلَّا قُلْتُ عَلَيَّ لِذٰلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ (٣) آلمي فَكَمَا غَذَّيْتَنَا بِلُطْفِا بصُنْعِكَ ، فَتَمُّمْ عَلَيْنَا سَوَابِغَ ، وَادْفَعْ عَنَّا مَكَارِهَ النَّقَم ، خُطُوظِ ٱلدُّارَيْن وآتينا عَاجِلًا وَأَجِلًا ، وَلَكَ يُوافِقُ رِضَاكَ ، بِمَ مِنْ بِرِّكَ وَتَذَاكَ يَا كَريمُ ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ا



(١) اَللَّهُمُّ الْمُمْنَا طَاعَتَكَ، وَبَسِّ لَنَا بُلُوغَ وَجَنَّبْنَا مَعْصِيَتَكَ، وَيَسِّ لَنَا بُلُوغَ مَا نَتَمَنَّى مِنِ ابْتِغْآءِ رِضُوانِكَ، وَاقْشَعْ وَاحْلِلْنَا بُحْبُوحَةَ جِنَانِكَ، وَاقْشَعْ عَنْ بَصَآفِرِنَا سَخَابَ الإرْتِيابِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اغْشِيَةَ الْمُرْيَةِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا اغْشِيَةَ الْمُرْيَةِ

الْباطِل وَأَدُّ الشُّكُوكَ وَ وَمُكَدِّرَةً احملنا ٱللَّهُمَّ و وَم وَأُوْ وَقُرْ بِـ نِیْاتِنا وَا بِلَةً لَنَا وَلا وَسِ وَلَكَ بكَ

Charles Com

الأَبْرَارِ السَّابِقِينَ إلَى ٱلْمُسَارِعِينَ إِلَى الْخَيْرُاتِ الْكُرُماتِ السَّاعِينَ إلىٰ رَفِيع كُلُّ شَيْءٍ قَادِيرٌ جَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ الرَّاحِينَ .



(١) سُبْحانَكَ ما آضْيَقَ الطُّرُقَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ تَكُنْ دَلِيْلَهُ وَمَا آوْضَحَ الْحُقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلَهُ الْحَقَ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيلَهُ (٢) إِلَمِي فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ وَسَيِّرْنَا فِي آقْرَبِ الطُّرُقِ النَّوْلُونِ الطُّرُقِ اللَّوْلُونِ الطُّرُقِ اللَّوْلُونِ الطُّرُقِ اللَّوْلُونِ عَلَيْنَا فِي آقْرَبِ الطَّرُقِ اللَّوْلُونِ عَلَيْنَا فِي آقْرَبِ الطَّرُقِ اللَّوْلُونِ عَلَيْنَا فِي آقْرَبِ عَلَيْنَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

وَسَهِّلْ عَلَيْنَا وَٱلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ بِالْبِدَارِ اِلَيْكَ يُسْارِعُونَ ، وَبِابَا عَلَى الدُّوام يَطْرُقُونَ ، وَإِيَّاكَ فِي نْهَارِ يَعْبُدُونَ ، وَهُمْ مِنْ اللاين لْمُمُ الْلَشَارِبِ ، وَبَلَّغْتَهُمُ الرُّغْآئِ لَمُهُمُ الْكَطَالِبَ الْلَارِبَ ، لَهُمْ ضَمَآثِرَهُمْ مِنْ حُبُّكَ وَرَوَّيْتُهُ فَبِكَ صَّافي شِرْبِكَ ،

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

The state of the s

وَصَلُوا ، وَمِنْكَ حَصَّلُوا ، فَيٰا مَنْ هُوَ عَلَىٰ الْلُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ ، وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَآثِدٌ مُفْضِلٌ ، وَبِالْغَافِلِينَ ذِكْسرهِ رَحِيمٌ رَوُوكُ، وَبِجَدْبِهِمْ إِلَىٰ بِابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ ، أَنْ تَجْعَلَني مِنْ أَوْفَرهِمْ مِنْكَ وَأَعْلاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا ، وَأَجْزَ لِهِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسَماً، وَٱفْضَ

STONE STORY OF STREET

وَحْشَتِي ، وَمُقِيلَ عَثْرَتِي ، وَغَافِرَ زَلِّتِي ، وَغُافِرَ زَلِّتِي ، وَقُابِلَ تَوْبَتِي ، وَمُعْيِبَ دَعْوَتِي ، وَوَلِيَّ عِصْمَتِي ، وَمُغْيِيَ فَاقَتِي ، وَلا تَقْطَعْنِي عَنْكَ ، وَلا تُقْطَعْنِي عَنْكَ ، وَلا تُبْعِدُنِي مِنْكَ يا نَعِيمِي وَجَنَّتِي ، وَلا تُبْعِدُنِي مِنْكَ يا نَعِيمِي وَجَنَّتِي ، وَلا دُنْيَايَ وَآخِرَتِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وَيَا دُنْيَايَ وَآخِرَتِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





المناكز الخيال

(١) اللهِي مَنْ ذَا الَّذِي ذَاٰقَ حَلَاوَةً عَجَبَّتِكَ ، فَرامَ مِنْكَ بَدَلًا ، وَمَنْ ذَا الَّذِي اَيْسَ بِقُرْبِكَ ، فَابْتَغَيٰ عَنْكَ حِولًا (٢) الهِي فَابْتَغَيٰ عَنْكَ حِولًا (٢) الهِي فَاجْعَلْنَا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوَلِايَتِكَ وَاحْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَعَبَّتِكَ ، وَوِلاَيَتِكَ وَاحْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَعَبَّتِكَ ،

وَشُوِّقْتُهُ إِلَىٰ لِقُآئِكُ وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَحَبَوْتَهُ بِرَضَاكَ ، وَأَعَدْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلْاكَ وَبَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِي جِوْارِكَ ، وَاهَّلْتُهُ لِعِبْادَتِكَ قَلْبَهُ لإرادَتِكَ ، وَأَخْلَيْتَ وَجْهَةً وَفَرَّغْتَ فُوْادَهُ لِحُبِّكَ ، مَا عِنْدَكَ ، وَٱلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ ، وَاَوْزَعْتَـهُ شُكْـرَكَ ، N. A. CONTRACTOR NO. رٰ آئقَةُ مَّالُكُ سألُكُ بك إِلَىٰ مِمَّا 11

عَنِي وَجْهَكَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ الْجَعَلْنِي مِنْ اَهْلِ الْجَعِلْنِي مِنْ اَهْلِ الْجَعِلْنِي مِنْ اَهْلِ الْجَعِيبُ يَا الْجَعِيبُ يَا الْجَعِيبُ يَا الْجَعِيبُ لَيَا الْجَعِيبُ لَيْ الْجَعِيبُ لَيَا الْجَعِيبُ لَيْ الْجَعِيبُ لَيَا الْجَعِيبُ لَيْكُ الْجَعَلْمُ وَالْجُعَلْمُ اللَّهُ الْجَعِيبُ لَيْكُ الْجَعَلْمُ الْجَعَلْمُ اللَّهُ الْجَعَلْمُ اللَّهُ الْجَعِيبُ لَيْكُونُ الْجَعَلَمُ اللَّهُ الْجَعِيبُ لَيْكُونُ الْجَعِيبُ لَيْكُونُ الْجَعِلْمُ الْجَعَلَامُ الْجَعَلَى الْجَعِيبُ لَيْكُونُ الْجَعَلَامُ الْحَالِمُ الْجَعِيبُ لَيْلِ الْجَعِيبُ لَيْكُونُ الْجَعِلْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلَقِيلُ لَا الْحَالِمُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحُلِمُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقُ الْحَلَقِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلَقِ الْحَلْمُ الْحَلِقُولُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلْمُ الْحَلَقِيلُ الْحَلَقِيلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْ





(١) إِلَّمِي لَيْسَ لِي وَسِيلَةً اِلَيْكَ اِلَّا عَوْاطِفُ رَأْفَتِكَ ، وَلَالِي ذَرِيعَةً اِلَيْكَ اللَّا عَوْارِفُ رَحْمَتِكَ ، وَشَفْاعَةُ اللَّهِ فَا اللَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

إنِكَ ، وَقَدْ حَاَّر رَ مَنازِلَ عَلَىٰ أَكْرَمَ مِنْهُ ، الْوٰافِدُونَ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ مِنْهُ ،

7 7 3/

خَلا بِهِ وَجِيدٌ، وَيا اَعْطَفَ مَنْ اَوٰى اِلَيْهِ طَرِيدٌ، اِلَىٰ سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْتُ يَدِي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ مَدَدْتُ يَدِي وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفِي ، فَلا تُولِنِي الْحِرْمَانَ ، وَلا تُبْلِنِي بِالْخَيْبَةِ وَالْخَسْرَانِ ، يا سَمِيعَ لَبُلِنِي بِالْخَيْبَةِ وَالْخَسْرَانِ ، يا سَمِيعَ لللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ .





فَضْلُكَ ، وَخَلَّتِي

غَدُّكُ وَصْلُكَ يبردها لقآؤك النَّظُرُ الىٰ لَا يَقِرُّ دُونَ

صَفْحُكَ ، وَرَيْنُ قَلْبِي لَا يَجْلُوهُ اِلَّا وَ وَسُواسُ يُزيحُهُ إلا أَمْرُكَ (٢) فَيَا لَائِلِينَ ، وَيُل وَيا أَعْلَىٰ رَغْبَةِ وَيٰا وَلِيَّ الصَّا-ِ ينّ ، وَيٰا تَجيبَ ذُخْرَ الْكُعْدِمِينَ الْبِآئِسِينَ ، وَيا غِياتَ ينَ ، وَيٰا قَاضِيَ حَوٰآثِ

CONTROL OF CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP

TRANSPORT VINE OF THE

وَالْعَمَلِ الْقَلِيلِ ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَرِيلِ ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ الْجَرِيلِ ، وَاكْنُفْهُ تَحْتَ ظِلِّكَ الظَّلِيلِ لَا تَحْرِيمُ لِنا جَمِيلُ ، لِنا فَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





(١) إلهِي قَصُرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثَنَاقِكَ ، كَيَا يَلِيقُ بِجَلَالِكَ ، وَعَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ وَعَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ جَمَالِكَ وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ دُونَ جَمَالِكَ وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ دُونَ النَّظُرِ إلىٰ سُبُحاتِ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ النَّظُرِ إلىٰ سُبُحاتِ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ النَّا مُعْرِفَتِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْحَلْق طَرِيقاً إلىٰ معْرِفَتِكَ وَلاَ

إِلَىٰ

T. Walter

وَعَلَتْ وَأَمِنَ فِي بر هم ، نت بالْفُوْز إلى

اْلَمَامُولِ قَرا بيع عَلَى الْقُلُوب، بذكرك وَمَا آخَصُ عَارَفِي وَاجْعَلْنَا مِنْ وَأَصْلَحِ عِبَادِكَ

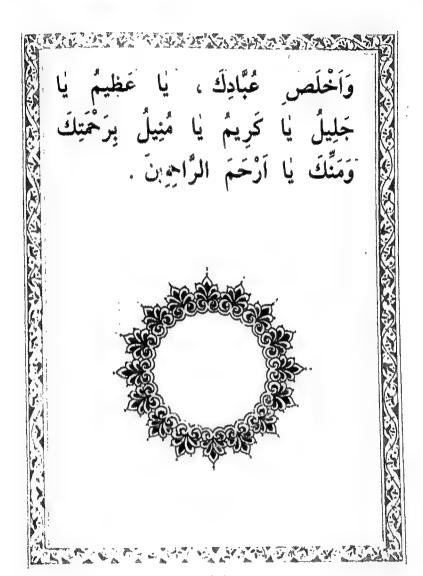



جَرَيٰانُ ذِكْرِكَ عَلَىٰ وَالضّرُّ الْوٰالِمَـةَ

11: 1: 15 بِذِكْرُ اكَ المسيح وَٱلْمَعْبُودُ فِي كُلِّ زَمَانِ كُلِّ أَوْانِ ، و ب والمعظمُ في كَ مِنْ كُلِّ وَمِنْ كُلِّ رُاحَةِ وَمِنْ كُلِّهِ وَمِنْ كُلِّ (٤) آلْهِي أَنْتَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا ذَكْراً كَثِيراً، وَسَبُّحُوهُ وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: كَ ، وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ أَنْ تَذْكُرَنَّا وَتَفْخِيماً وَاعْظَاماً ، وَهَا ذَٰاكِرُوكَ كُمَا أَمَوْتَنَا ، فَأَنْجِزْ لَنا مَا وَعَدْتَنا يا ذاكِرَ الذَّاكِرينَ ، وَيٰهَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .



WANTED TO THE STATE OF THE STAT الْمَلَكَةِ فَإِنَّا

دَوْاهِي ٱلْمُصِيبَاتِ ، وَآنْ تُنْوِلَ عَلَيْنَا مِنْ سَكِينَتِكَ ، وَآنْ تُغَشِي وُجُوهَنَا مِنْ سَكِينَتِكَ ، وَآنْ تُغَشِي وُجُوهَنَا إلىٰ مِنْوَارِ عَجَبِّتِكَ ، وَآنْ تُغُويَنَا إلىٰ شَدِيدِ رُكْنِكَ ، وَآنْ تَخُويَنَا فِي شَدِيدِ رُكْنِكَ ، وَآنْ تَخُويَنَا فِي آكُنَافِ عِصْمَتِكَ بِرَاْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .





A TOTAL STATE OF THE STATE OF T اْلمَحْشُوَّةُ بِالْأَفَاتِ الْلَشْنُحُونَةُ أَنْوَارَ مَعْرِفَتِكَ كِ وَلَدُّةَ مَغْفَ ت يَوْمَ لِقَآئِكَ وَأَقْرِرْ أَعْيُنَنَّا وَأَخْرِجْ حُبُّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا كَمَا فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ فَعَلْتَ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ وَالأَبْرَارِ مِنْ خَاصَّتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ ، وَيَا اَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ .



DATE AND SANAKANA AND DATE



KARAMATA COMPANIES OF THE STATE OF THE STATE

دعاؤه إذا عرضت لهمهمة أوملمة ٢١٠٠٠٠٠٠

| د. |
|----|
| د  |
| د  |
| اد |
| د  |
| د  |
| د  |
| د  |
| د  |
| د. |
| د  |
| ۲, |
| د: |
| د: |
| د: |
|    |

| 109           | عاؤه إذاسأل الله العافية       |
|---------------|--------------------------------|
| 178           | عاؤه لأبويه عليهماالسلام       |
| 1VY           | عاؤه لأولاده عليهم السلام      |
| 144           | عاۋەلجىرانەوأولىائە            |
| <b>1 A Y </b> | عاؤه لأهل الثغور               |
| 190           | عاۋەمتفزّغاً إلى الله          |
| 19            | عاؤه إذا أقترعليه الرزق        |
| Y             | عاؤه في المعونة على قضاء الله  |
| ۲۰۳           | عاۋە في ذكرالتوبة وطلبها       |
| ۲۱۲           | عاۋە عند صلاة الليل            |
| ۲۳۰           | عاؤه في الإستخارة              |
| YYY           | عاۋە إذا ابتلي أورأى مبتلى     |
| YY7           | عاؤه إذانظرإلى أصحاب الدنيا    |
| 749           | عاؤه إذا نظر إلى السحاب والبرق |

|   | and the same of th |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | دعاؤه في الإعتراف بالتقصير عن الشكر ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | دعاؤه في الإعتذار من تبعات العباد ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | إعاؤه في طلب العفوو الرحمة ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| > | دعاؤه إذانعي إليه ميت ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | دُعَّاؤُه في طلب الستر والوقاية ٢٦٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | دعاؤه عند ختمه القرآن ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * | دعاؤه إذا نظر إلى الهلال ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | دعاؤه إذادخل شهررمضان ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | دعاؤه في وداع شهر رمضان ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | دعاؤه في يوم الفطر ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | دعاؤه في يوم عرفة ٣٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | دعاؤه في يوم الأضحى والجمعة ٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | دعاؤه في دفع كيد الأعداء ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | دعاؤه في الرهبة ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | دعاؤه في التضرع والاستكانة ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

|          | NEW TOTAL STATE OF THE STATE OF | 0)  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | دعاؤه في الإلحاح على الله ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|          | دعاؤه في التذلل لله ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|          | دعاؤه في استكشاف الهموم ٤٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
|          | دعاؤه في التسبيح ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
|          | دعاؤه في تمجيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |
|          | دعاؤه في ذكر آل محمد (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|          | دعاؤه في الصلاة على آدم (ع) ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|          | دعاۋە في الكرب والإقالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   |
| 6        | دعاۋەتمايحذرەويخافە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   |
|          | دعاۋە في التذلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|          | دعاؤه في يوم الأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| <b>Y</b> | دعاؤه في يوم الإثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|          | دعاؤه في يوم الثلاثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 7.4      | دعاۋە في يوم الأربعاء٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
|          | دعاؤه في يوم الخميس ٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| 10 g 1 h |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1 |

| 1/24 |                                       | 10 |
|------|---------------------------------------|----|
|      | دعاؤه في يوم الجمعة ٤٥٦               | 1  |
|      | دعاؤه في يوم السبت ٤٦٠                | 1  |
| 1    | مناجات (خس عشرة) من كلام سيد الساجدين |    |
| ?    | 040-814                               | 4  |
| 4    |                                       |    |
| 13   |                                       |    |
|      |                                       |    |
|      |                                       |    |
|      |                                       |    |
|      |                                       |    |
|      |                                       |    |
|      |                                       | 1  |
|      |                                       |    |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







